#### بليمال الملائع

دین کے معاملے میں کوئی زور زبرد تی نہیں ہے۔ سیجے بات غلط خیالات سے
الگ چھانٹ کررکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر
ایمان لے آیا، اس نے ایک ایبا مضبوط سہارا تھام لیا جو بھی ٹوٹے والا
نہیں، اور اللہ (جس کا سہارا اس نے لیا ہے) سب کچھ سننے اور جاننے والا
ہے۔ جولوگ ایمان لاتے ہیں، ان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور وہ ان کو
تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور جولوگ کفر کی راہ اختیار کرتے
ہیں، ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی
طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جان یہ
طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں، جہاں یہ
ہمیشہ رہیں گے۔ (البقرہ: 55-256)

جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ،اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں ، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں ، پس شیطان کی حیالتیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں (الناء ،76)

حضرت معاذین جبل سے روایت ہے کہ رسول اللّٰء ﷺ نے فرمایا ،عطیہ قبول کرلو جب تک کہاس کی حیثیت عطیہ کی ہوائیکن جب بہعطیہ دین کے معاملہ میں رشوت بن جائے تو پھراسے قبول نہ کرو۔ مگرتم اسے چھوڑنے والےنہیں ہو، فقر و فاقہ تہہیں اس کے قبول کرنے برمجبور کر دے گا۔ ہاں سنو! اسلام کی چکی گھوم رہی ہے،تو جس طرف قرآن کا رخ ہوا دھرتم بھی گھوم جاؤ۔ سنو! قرآن اور اقتدار عنقریب دونوں جدا ہو جائیں گے (خبردار) تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑ نا۔ آئندہ ایسے حکمراں ہوں گے جوتمہارے بارے میں فیصلے کریں گے۔ اگرتم ان کی اطاعت کروگے تو وہ تمہیں گمراہ کر ڈالیں گے، اور اگرتم ان کی نافر مانی کرو گے تو وہ تہمیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ (راوی نے ) سوال کیا، تب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، وہی کرو جوحضرت عیسی کے ساتھیوں نے کیا، وہ لوگ آروں سے چیرے گئے، سولیوں پراٹکائے گئے۔اللہ کی نافر مانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہانسان اللہ تعالیٰ کےاحکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دیدے ( معنی خواہ کتنی بڑی سے بڑی آ زمائش کیوں نہ آ جائے ایک مومن کوئ پر جھر ہے اور حق کی دعوت دیے سے باز نہیں آنا چاہئے ) (المعجم الصغيرللطير إني)

#### فهرست

|                                                                                                                                                                     | 5  | اسلام اور جامليت كا فطرى نضاد          | ا۔  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                     | 6  | تضاد کی حدیں                           | ٦٢  |
| ''جہاں تک انفرادی معاملات کا تعلق ہے ایک فردِمسلم اگریسی فردِ غیرمسلم سے اجرت                                                                                       | 8  | جاملیت کے ساتھ اسلام کی پالیسی         | ٣   |
| یا تنخواہ پرکسی خدمت کےادا کرنے کامعاملہ طےکرے تواس میں کوئی مضا کقہ نہیں بشرطیکہ و                                                                                 | 9  | اس پالیسی کیمملی مثالیں                | -۴  |
| یں۔<br>خدمت براہ راست کسی حرام سے متعلق نہ ہو لیکن علماء کا ایک بڑا گروہ اس بنیاد پر حکومت                                                                          | 11 | امثلهٔ مٰدکوره کاسببِ انتخاب           | _۵  |
| کفر کی ملازمت کو جائز کھہرانے کی جوکوشش کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بیالوگ اس اصولم                                                                                    | 13 | ا بیک اصولی نکته                       | _4  |
|                                                                                                                                                                     | 14 | نظام جامليت كے حكوم مسلمان             | _4  |
| فرق كونظرا نداز كر ديتے ہيں جوايك فر دِغيرمسلم كے شخصى كاروبار اورايك غير اسلامی نظام                                                                               | 15 | تعاون کے مختلف مراتب                   | _^  |
| کے اجتماعی کاروبار میں ہے، ایک غیراسلامی نظام تو قائم ہوتا ہی اس غرض کے لئے ہے او                                                                                   | 17 | ا ـ دستورىياورمقدّنه كى شركت           |     |
| اس کے سارے کاروبار کے اندر ہر حال اور ہریبلو میں مضمر ہی بیہ چیز ہوتی ہے کہ اسلام                                                                                   | 21 | ۲۔نظام جا،لی کی خاص ملازمتیں           |     |
| کے بجائے غیراسلام ، طاعت کے بجائے معصیت ،اورخلافت الٰہی کے بجائے خدا                                                                                                | 24 | ۳-عام ملازمتیں                         |     |
| ·<br>بغاوت انسانی زندگی میں کارفر ماہو،اور ظاہر ہے کہ بیہ چیز حرام اور تمام محر مات سے بڑھ <sup>ک</sup>                                                             | 25 | رخصتِ اضطرار                           | _9  |
|                                                                                                                                                                     | 26 | اضطرار کی واقعی صورتیں                 | _1+ |
| حرام ہے۔لہذاایسے نظام کو چلانے والے شعبوں میں پیرتفریق نہیں کی جاسکتی کہ فلاں شعبہ                                                                                  | 26 | حکومت کا جبر                           | _11 |
| کا کام جائز نوعیت کا ہےاور فلاں شعبے کا ناجائز کیونکہ بیسارے شعبےمل جل کرایک بڑ کی<br>بیستان میں میں میں میں ایک ایک بیٹر کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | 27 | معاشی مجبوری                           | ١١٢ |
| معصیت کو قائم کررہے ہیں ۔اس معاملے کی ٹھیک ٹھیک نوعیت سبھنے کے لئے بیمثال کافی                                                                                      | 30 | حالتِ اضطرار کامجمل                    | -اس |
| ہوگی کہا گرکوئی ادارہاس غرض کے لئے قائم ہو کہ عامتہالناس میں کفر کی اشاعت کرےاو،                                                                                    | 31 | اضطرار کی غیر واقعی صورت               | -۱۴ |
| مسلمانوں کومرتد بنائے تواس ادارے کا کوئی کام اجرت پر کرنا خواہ وہ کام بجائے خود حلال                                                                                | 32 | <b>قو</b> می مفاد                      | _10 |
| قتم کا ہو،مگراس ادارے کی تقویت اوراس کے کام کوفروغ دینے کے لئے بہر حال ناگز ہ                                                                                       | 35 | اصولى غلطى                             | ۲۱۱ |
| ا مارہ کو کا میں دیسے کا ہے۔<br>ہو،کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہوسکتا۔''                                                                                            | 35 | پیشوایانِ دین کی خصوصی ذمے داریاں      | _1∠ |
| ·                                                                                                                                                                   | 37 | ''اهون البليَّةين'' كي سپر             | _1/ |
| (ترجمان القرآن محرم ۱۵ هدهمبر ۴۵ ه)                                                                                                                                 | 39 | اسوهٔ پیشفی کاغلط استعال               | _19 |
|                                                                                                                                                                     | 42 | واقعے کی صحیح تصویر دلائل کی روشنی میں | _٢• |

#### تضاد کی حدیں

کیااس تضاداور تصادم کی کچھ حدیں بھی ہیں؟ کیا کچھ خاص دوائر ہیں کہ صرف انہیں کے اندر بید دونوں باہم نبرد آزما ہوتے اورا پنے ہریف کونیست و نابود کرنے پر اصرار کرتے ہیں اور باہر کی دنیا میں ایک دوسر کے وجود یا عدم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا؟ کیا ہمار کی زندگی کے چند گوشے ایسے ہیں جہاں بیضد ین ، بید دونوں ہر یہ از ل اپنی اپنی ہستی کے لئے شکش کرتے ہیں اور باقی ساری زندگی اس کشاکش پیہم سے محفوظ ہے؟ آگر ہو ھے سے پہلے ہمیں اس سوال کا نہایت واضح جواب معلوم کر لینا چاہئے ، کیونکہ بڑی حد تک اس جواب پر نتیجہ کی نوعیت موقوف ہے ۔ اگر یہ جواب اثبات میں ہوتی نوعیت موقوف ہے ۔ اگر یہ جواب اثبات میں ہوتی نوعیت بالکل دوسری ہوگی ، لیخی ہمیں بلاکسی دلیل و بر ہان کے بیہ مان لینا پڑے گا کہ اسلام اور جا ہلیت میں تو افق کے کافی امکانات ہیں، زندگی کے چند مخصوص شعبے اگر مسلسل اور نا قابل مصالحت تصادم کے میدان ہیں تو کیا ہوا؟ متعدد شعبے ایسے بھی ہیں جہاں ان میں ہوتی شروت سے کوئی پر خاش ۔ لیکن اگر جواب نفی میں ہوتو صور تحال کیسر بلیٹ جاتی ہے ، نداس کی ذات سے کوئی پر خاش ۔ لیکن اگر جواب نفی میں ہوتو صور تحال کیسر بلیٹ جاتی ہے ، اور دونوں کا تصادم مقامی اور محدود نہیں رہ جاتا بلکہ عام اور ہمہ گیراور مدود نا آشنا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہو جاتا ہے ۔

اس دفعی یا اثبات "کافیصله صرف ایک بات پر ، بلکه یول کیئے کہ ایک اور سوال کے جواب پر موقوف ہے ،
اور وہ یہ کہ خود اسلام کیا ہے؟ اس کی حدودِ اثر وعمل کیا ہیں؟ انسانی زندگی کے کتے گوشوں سے وہ تعلق رکھتا اور اس کو بحث کرتا ہے؟ اگر بات یول ہو کہ اسلام ہماری زندگی کے صرف بعض ہی پہلوؤں سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو محض ہمارے تھوڑ سے سے عقائد ما بعد الطبیعی اور چندر سوم نہ ہی سے واسطہ ہے تو ندکورہ بالا بحث کا فیصلہ یقینا اثبات میں ہے اور ہمیں ما ننا ہوگا کہ اسلام اور جا ہلیت میں تعاون یا کم از کم پر سکون عدم تعرض کا ایک بڑا وسیع میدان موجود ہے ۔ لیکن اگر امر واقعہ یول ہو کہ اسلام ہماری زندگی کا ایک مکمل رہنما اور نگر ال ہے ، اور وہ ہمیں سلیم کرنا ایک جامع دستور حیات دے کر اس کی مکمل پیروی کا مطالبہ کرتا ہے تو فیصلہ بھی نفی میں ہوگا ، اور ہمیں سلیم کرنا بڑے گا کہ اسلام اور جا ہلیت کی معاندانہ شکش نہ بھی ختم ہونے والی ہے ، نہ سی خاص دائرے تک محدود ہے ۔ اب رہی یہ بات کہ اسلام کی حدود اثر وعمل کیا ہیں؟ تو جس شخص کی بھی نظر اسلام کے اصل ما خد، کتا ب اور اب رہی یہ بات کہ اسلام کی حدود اثر وعمل کیا ہیں؟ تو جس شخص کی بھی نظر اسلام کے اصل ما خد، کتا ب اور

### اسلام اورجامليت كافطرى تضاد

ہر شے اپنے ضدی دہمن ہوتی ہے، اس کا موجود ہونا اس بات کو لازم ہے کہ اس کا ضد معدوم ہو، روشی وہاں نہیں پائی جاسکتی جہاں تاریکی مسلط ہو، اس کے پائے جانے کے لئے ضروری ہے کہ اس جگہ سے تاریکی کا فور ہوجائے۔ یہ عقل اور منطق کے بدیتہ یات میں سے ہے۔ اسلام بھی ایک مثبت حقیقت ہے، اور وہ بھی اپنا ایک ضدر کھتا ہے، جس کو اس کی زبان میں جا ہلیت، طاغوت اور باطل وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ضدر کھتا ہے، جس کو اس کی زبان میں جا ہلیت، طاغوت اور باطل وغیرہ کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب ہر شئے اپنے ضد کی دہمن ہوتی ہے تو عقل کہتی ہے کہ اسلام بھی اپنے ضد کو گوار انہیں کرسکتا اور اگر دنیا میں ایک چیز بھی الی نہیں جو اپنے ضد کے ساتھ ہم سازی کر سکے، اس سے گلے مل جائے اور اس کی موجود گی میں خود موجود رہے تو اسلام کے بارے میں یہ کلیہ ٹوٹ نہیں جائے گا، لاز با جہاں اسلام ہوگا وہاں جا بلیت نہ ہوگی ۔ دوسری ہے۔ معذور یوں کی بحث کو ابھی نہ وگر ہے، اپنی ذمہ دار یوں کا سوال بھی ابھی خارج از گفتگور کھے۔ اس وقت کہنا صرف یہ ہے کہ اصولی طور پر اسلام و ہیں ہوگا جہاں غیر اسلام نہ ہوگا ، جہاں طاغوت کی پوجانہ ہوگا ، جہاں طابلیت کی کار فر مائی نہ ہوگی ۔ دونوں کا ایک ساتھ پایا جانا بدا ہتا غلط اور ناممکن ہے۔ تضاد ان کی عین فطرت میں ہے اور تصادم اس فطرت کا عین مقتضا ہے۔

تضاد وتصادم کے لازمی نتائج نمودار نہ ہوں، اور جہاں ایک کا وجود یہ معنی نہ رکھتا ہو کہ ازروئے حقیقت دوسرا معدوم ہے۔غرض جب اسلام زندگی کے سارے شعبے اپنے زیرنگیں رکھنا چا ہتا ہے تو کسی شعبے میں اس کے سکتے کا نہ چلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کفر و جا ہلیت کا محروسہ ہے، اور ایسا ہونا اسلام کے لئے فطری طور پر نا قابل برداشت ہے، ہمیشہ کے لئے نا قابل برداشت،خواہ اس کے بہت ہمت پیروم رور زمانہ سے اپنے احساس کی لطافت کیوں نہ کھونیٹے میں، اور رفتہ رفتہ اس نادیدنی صورت حال کو معمولی اور قابل برداشت ہی کیوں نہ تجھ لیں۔

# جاہلیت کے ساتھ اسلام کی پالیسی

فَمَنُ يَّكُفُرُ بِالطَّاغُورُ تِ وَ يُومِن ، بِاللهِ (البَره: 256)

''جو شخص طاغوت سے كفركرتا ہےاوراللد پرايمان ركھتا ہے۔''

حقیقت توحید کی ان قرآنی تعبیرات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بنائے اسلام وایمان میں 'طاخوت سے کفر' لیعنی جاہلیت سے کنارہ گئی کی کیا اہمیت ہے۔ اگر کوئی منفی حقیقت کسی مثبت شے کی بنیاد ہوسکتی تو بلا خوف تر دید کہا جاسکتا تھا کہ اسلام کی خشبِ اول جہل وطاخوت کا یہی انکار ہے۔ کیونکہ ایمان باللہ کا ذکر بھی قرآن مجید کفر بالطاغوت کے بعد کرتا ہے، اور یڈھیک اس کلی ضا بطے کے مطابق ہے جس کا ہم نے او پر حوالہ دیا ہے۔ لیمان باللہ کا وجود ہے گئے اس کے ضد کا معدوم ہونا ضروری ہے، اس لئے ایمان باللہ کا وجود اس امر کوستازم ہے کہ ذہن ایمان بالطاغوت کی نجاستوں سے آگاہ ہو چکا ہو۔

یتو ہوا اسلام اور جاہلیت کے مکمل تضادِ فطری کا اجمالی بیان ،اسی پرتفصیلات کو بھی قیاس کر لیجئے ۔ یہ ایک

سنت پر ہوگی ، وہ بیر ماننے پر مجبور ہوگا کہ اسلام صرف عقائد وعبادات کا نام نہیں بلکہ اس کی وسعتوں میں پوری حیاتِ انسانی ، بلکہ ساری کا ئنات سائی ہوئی ہے۔وہ ایک جامع دستور اور مکمل ضابطہ کیات ہے، جوانسانی زندگی کے جملہ اطراف کو، اس کے عقائد ونظریات کو،اس کے رسوم وعبادات کو،اس کے تمدنی اور معاشرتی معاملات کو،غرض سارے ہی انفرادی واجتماعی مسائل کومحیط ہے۔اس کے پاس اپناایک نظام تدن اور ایک نظام حکومت ہے۔وہ دنیا میں آیا ہی اس لئے ہے کہ حیات انسانی کا پورانقشہ اسی کے اصول اور خاکے پر مرتب ہو، اور لوگ نہ صرف اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر خدا کی پرستش ہی کریں بلکہ اسی کے دیتے ہوئے دستور کے مطابق اپنی پوری کی پوری زندگی بسر بھی کریں۔گھریلومعاملات اس نیج پرانجام پائیں جواس نے بتایا ہے، لین دین ان حدود کے اندر ہو جواس نے قائم کی ہیں ، بستیوں اور مملکتوں کانظم سیاست وہ ہو جواس کے آئین میں موجود ہے، حکومت اس طرح کی جائے جس طرح اس کی ہدایت کا تقاضا ہے، معاملات کے فیصلے ان قوانین کےمطابق کیے جائیں جواس کی کتاب میں درج ہیں، وہاں کٹ جاؤ جہاں وہ کٹ جانے کا حکم دیتا ہواور وہاں جڑ جاؤجہاں اس کا منشاء ہو کہ جڑ جایا جائے۔اسلام کو برحق ماننا یا نہ ماننا ایک الگ مسلہ ہے، کیکن اس حقیقت ہے انکارممکن نہیں کہ اسلام اپنے منہ ہے ایسا ہی کچھ ہے۔ وہ فی الواقع انسان کی پوری زندگی پر بلا شرکتِ غیرے فرمال روائی کرنا چاہتا ہے۔اس کی اس کلیت پیندی پرکوئی جمہوریت کا دلدادہ اگرا حتجاج کرنا چاہے تو کر لے، مگروہ پینہیں کہ سکتا کہ حقیقتِ اسلام کی پیتر جمانی میچے نہیں ہے۔ ہمیں جس طرح اسلام کی حقانیت پریقین ہے اس طرح اس کی جامیعت کا بھی إذعان ہے، اور ہم بجھتے ہیں کہ ہرمسلمان اس إذعان میں ہمارا برابر کا شریک ہے، اس لئے خاص اس نظریے نہیں، بلکہ عقیدے پر کوئی ثبوت پیش کئے بغیر ہم آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ ہمارے خیال میں کم از کم ہرمسلمان کے نز دیک بیالیمسلم حقیقت ہے، اوراس پر ثبوت مہیا کرنا آ فتاب کو چراغ دکھانا ہے۔ تاہم اگر پچھلوگ اس کے خلاف گمان رکھنے والے ہوں تو ہم ان سے معذرت كريں كے كہ وہ اس وقت سرے سے ہمارے مخاطب ہى نہيں ، بلكہ ہمارا يہ تخاطُب تمام تر صرف ان لوگوں سے ہے جو کم از کم اس مسئلے پر ہمارے ساتھ ہیں۔

نظام طاغوت سے برأت \_

جب بیہ بات معلوم ہے کہ اسلام ہماری پوری زندگی پر حاوی ہے تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ اسلام اور جاہلیت کا فطری تضاد ہر چہار طرف کا رفر ما ہوگا، کوئی سمت نہ ہوگی جہاں ان میں تصادم اور مسلسل تشکش نہ ہو، جہاں اس ایک دوسرے گناہ شراب خوری کے متعلق آنخضرت کھارشاد ہے:

لَعَنَ اللّهُ الْخَمُرَ وَ شَارِبَهَا وَسَا قِيهَا وَبَا نِعَهَا وَمُبُتَا عَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعُتَصِرَهَا وَمُبُتَا عَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعُتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالمَحُمُو لَهَ اللّهِ. ( مَحْ مَلَمَ بَابِ الا شَرِبَ الله الله تعالى في لعنت فرما في من شراب بر، اس كے پينے والے بر، اس كے بلا في والے بر، اس كے فريد بينے والے بر، اس كے فروانے والے بر، اس كے فروانے والے بر، اس كے فروانے والے بر، اس كے الله كر والے بر، اس كے الله كر والے بر، اس كے الله كے يہاں لے جاكر كھى جائے۔

ان الفاظ سے اندازہ یجئے کہ گناہ تو گناہ اعائتِ گناہ تھی کتی مہلک چیز ہے! اور اعائت بھی کیسی اعائت؟

بس کسی شرابی کوشراب کا پیالہ تھا دیجئے ، یا بازار سے خرید کرلا دیجئے ، یا کشید کردیجئے ، کسی سودی دستاویز کولکھ دیجئے یااس پر گواہی کا دستخط بلکہ صرف انگو مٹھے کا نشان ہی دے دیجئے کیا معاذ اللہ عالم بدہن بیر سولِ خدا ﷺ کا نراجوشِ خطابت تھا جوآپ نے شراب اور سود کے بارے میں ایسے تیز و تند کلمات ارشاد فرمائے ہیں؟ حاشاو کل ، کہ کسی ایسی برگمانی کا کوئی مسلمان تصور بھی کر سکے ۔ یقیناً آپ نے ان کلمات میں دین کی وہی اصولی حقیقت بے نقاب فرمائی ہے جس کا آیت ندکورہ بالا سے اجمالی تعارف ہوتا ہے ۔ در حقیقت ان دونوں حدیثوں کی حیثیت اس آیت و اَلا تَعَاوِنُو اُعَلَی الاِثْمِ وَالْعُدُوان کی مثال کی سے اور انہی پر دوسر سے امور معصیت کوقیاس کرنا چاہئے۔

میگان نہ ہوکہ چونکہ دوسرے معاصی کا آپ نے اس طرح ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اس لئے کیا عجب، جو یہ وعیدا نہی دو چیزوں کے حق میں مخصوص ہو۔ کیونکہ یہ گمان اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب یہ مان لیا جائے کہ احکام شرح اور ہدایا ہے رسول میں نیکی ، بدی یا نفع ونقصان کا کوئی بنیا دی فلسفہ کا منہیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی تہہ میں نہ کوئی میٹر رکھتے ہیں نہ کوئی علّت ۔ مگر کون مسلمان ہے جواللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اس گستا خی اور در یدہ وَئی کی تاب لاسکتا ہے۔ پس یہ حقیت سے بہت بعید ہے یہ شدت وعید صرف انہی دو چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے ، اور نہ یکی متعین اصول کے تحت ہے نہ کسی خاص علّت کی بنا پر۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسا جوفر مایا گیا ، اور سودی معاملات کی دستاویز گیا تواسی وَ لَا تَعَاوَنُو 'اعَلَی الاِثْمِ وَ الْعُدُو اَن کے اصول کے تحت فرمایا گیا ، اور سودی معاملات کی دستاویز

نہایت موٹی ہی بات ہے کہ جن دو چیزوں میں بنیادی اختلاف اور فطری تفیاد ہوان کے لوازم، تفصیلات اور جزئیات کے اندر بھی ہم آ ہنگی نہیں ہوسکتی۔ بنیا دکا اختلاف جتنا گہرا ورشگین ہوگا، فروع میں ہم آ ہنگی اتنی ہی زیادہ ناممکن ہوگی۔اسلام اور جاہلیت میں جوز بردست فطری تفیاد ہے وہ آپ پر روثن ہے، ایسی صورت میں یہ کیونکر باور کیا جاسکتا ہے کہ اسلام جاہلیت کی مختلف صورتوں میں سے سی صورت کو اور اس کے بے ثیار لوازم میں سے کسی لازمے کو اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا اذن دےگا۔ چنا نچواس نے نہ صرف بیہ ہما ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ بلکہ یہ بھی فرمایا کہ ان کے ارتکاب میں معاونت تک نہ کرو، کہ جبین ایمانی پر بیا یک شرمناک داغ ہوگا:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ (المائده: 2)

" گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرؤ"

گناہ اورظلم وزیادتی کے کام، اور جاہلیت کے کام، دونوں ایک ہی حقیقت کے دورخ ہیں۔ بقول امام بخاری اَلُسَمَعَاصِیُ مِنُ اَمُوِ الْبَحَا هِلَیَّةِ (معصیتیں جاہلیت کے کام ہیں) [بنادی تتب الایمان] اس لئے اگر اس آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا جائے تو کوئی فرق نہ واقع ہوجائے گا''جاہلیت کے کاموں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرؤ'۔

# اس ياليسي تحملي مثاليس

گناہ یازیادتی کے کاموں میں یا جاہلیت کے کاموں میں تعاون نہ کرنے کے کیامعنی ہیں؟ اس کی عملی شرح کیا ہے؟ اسے مثالوں کے ذریعے اور خودار شاداتِ رسول ﷺ کی روشنی میں دیکھئے۔

سودخواری جوایک گناه کا کام ہے اور جا ہلیت کا لازمہ، اس کے بارے میں حضرت جابر قرماتے ہیں کہ:
لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِلَ الرِّبوٰ اوَمُو كِلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَ شَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمُ سَوَاءٌ (سِی ملم کتاب الساقاة والموارعة ، باب الربا)
د' اللّه کے رسول ﷺ نے لعنت کی ہے سود لینے والے پر ، سود دینے والے پر ، سود ی وست وی کے ست وی کے گوا ہوں پر ، اور فرمایا کہ بیسب اس گناہ میں یکساں شریک ہیں۔''

نظام طاغوت سے برأت \_\_\_\_

میں اباحت کے مقام سے اٹھ کراسخسان کے مقام تک جائینچی تھی، بلکہ اس سے بھی آ گے کسی اور بلند درجے پر فائز تھی۔ یعنی وہ ان کے خیال میں مکارم اخلاق کا سرچشم تھی،اس سے سخاوت، دریا دلی اورغر با پروری کے سوتے پھوٹتے تھے، وہ جسم میں شہامت اور جاں بازی کی بجلیاں بھردیتی تھی۔ بھلاالیں مقومی بدن ہی نہیں بلکہ ''مقوّي اخلاق''شيءَ بھي قابل نفرت ہو سكتى ہے! چنانچہ جب قرآن نے ابتداءً اس كے مفاسد كى طرف اشاروں ہی اشاروں میں کچھ کہا تو اہل جاہلیت کونہیں ،خود اہل اسلام کوایک تعجب سا ہوا۔اور جناب رسالت ﷺ میں بیہ سوال پیش کرہی دیا گیا کہ شراب کے بارے میں آخر شریعت کیا کہتی ہے۔ (یَسْئَلُو نَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَدُيْسِ ) [البقره:٢١٩] مطلب ميتها كمشراب صفات عاليه كاايك زبردست ذريعه به ، خالص دين نقطهُ نگاه سے بھی اس میں غیر معمولی فائدے ہیں، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے حق میں وحی کے تیور بدلے ہوئے کیوں نظرآتے ہیں۔ارشاد ہوا کہ 'اس میں بلاشبہ بہت سے خیر ومنفعت کے پہلو ہیں، دینوی اور مادی حیثیت ہی سے نہیں بلکہ خالص اخلاقی اور دینی حیثیت ہے بھی ، مگران وجوہ خیر کے مقابلے میں اس کے اندر جووجوہ شربیں ، وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں۔'اس لئے اس کوایک مستحن فعل اور عادت سجھنے کے فریب میں ندر ہو۔اسے آج نہیں تو كُلْ يَهُورُ نابَى يِرْ عَاد (قُلُ فِيهِ مَ آاثُمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَاۤ أكبَرُ مِنُ نَّفُعِهِمَا)" تَو كهدان میں گناہ بڑا ہے، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو، اور ان کا گناہ فائدے سے بڑا ہے'' [البقرة:٢١٩]

آپ جانے ہیں کہ جو برائیاں بھلائیوں کا روپ اختیار کر لیتی ہیں اور سوسائٹی میں ان کو بہظر استحسان دیکھا جانے لگتا ہے ان کا رشتہ جذبات سے کتنا گہرا اور شخام ہوتا ہے اور وہ کس طرح لوگوں کے رگ و پہ میں سرایت کر جاتی ہیں۔ اس لئے ایسی برائیوں کا مٹانا بڑا ہی دشوار کام ہے، اور بڑی حکمتوں سے انجام پاتا ہے۔ چنانچ شراب اور سود کے بارے میں جو بہ خاص رویہ شارع حکیم نے اختیار فرمایا کہ بتدری اسے حرام کیا، وہ دراصل اسی وجہ سے تھا۔ اور جب پوری سوسائٹی کی اچھی طرح ذبنی تربیت کر لینے کے بعدان اشیا کی قطعی حرمت کا آخری فرمان جاری ہوگیا تو ضروری تھا کہ آئندہ کے لئے ان خیر نمامفاسد کی طرف جانے کے سارے دروازے انتہائی مضبوطی کے ساتھ بند کرد یئے جائیں۔ اس لئے نبی کریم بھے نے، جومعلم حکمت بھی تھے اور مرکی نفوس بھی، وہ الفاظ فرمائے جن کا ذکر او پر آچکا ہے اور اس طرح کی وعیدیں سنائیں جن کی نظیر نہیں ماتی۔

نظام طاغوت سے برأت\_\_\_\_\_\_\_1

نولی اور گواہی جیسی بظاہر بالکل معصوم باتوں کو اگر سز اوارِ لعنت بنایا گیا تو اسی لئے کہ اگر چہ وہ بجائے خود معصیت نہیں مگران میں ارتکاب معصیت کی معاونت پائی جاتی ہے۔ اور جب حقیقتِ نفس الامری بیہ ہتو کھلی بات ہے، جہاں بھی بیعلّت پائی جائے گی اور جس جگہ بھی بیاصولِ تعاون منظبق ہوتا نظر آئے گا وہاں لاز ما یہی کھم لگایا جائے گا جو سود و شراب کے سلسلے میں لگایا گیا ہے۔ یہ فی نہیں بلکہ نہایت جلی قیاس ہوگا۔ ہاں نہ سارے گناہ ہی ایک درجے کے گناہ ہیں نہ ان کی اعانت ہی بیاس درجے کی معصیت ہے ، جی کہ خودا یک گناہ کی اعانت کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں ، ان سب کی شناعت بھی ہم مرتبہ نہیں۔ شراب پینے والے کے حصے میں جو لعنت آئے گی وہ پلانے والے کے حصے نہیں ہوسکتی ، سودخوار جس غضب اللی کا مستق ہے گواہ اس کا سز اوار نہیں بن سکتا۔ اس طرح جو گناہ شراب نوشی اور سودخواری سے نسبتاً ملک گناہ ہیں ان کی سز ابھی ان کے برابر نہ ہوگی ، اور بن سکتا۔ اس طرح جو گناہ شراب نوشی اور سودخواری سے نسبتاً ملک گناہ ہیں ان کی سز ابھی ان کے برابر نہ ہوگی ، اور نہیں ان کے ارتکاب کا تعاون نہی بات اپنی جگہ نا قابل انکار ہے کہ گناہ خواہ کوئی ہواس کے ارتکاب میں معمولی سے معمولی

# امثلهٔ مذکوره کاسببِ انتخاب

لیکن اس کے باوجود یہ سوال اپنی جگہ ضرور قابلِ غور ہے کہ وہ کیا خاص بات تھی جس کی بنا پر آنخضرت کے نے تعاون علی الاثم کی تفصیل بیان کرنے کے لئے بطور مثال انہی دو امور معصیت کو نمتخب فر مایا؟ تو بات دراصل پیھی یہ وہ جرائم ہیں جو اہلِ عرب کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے، نسلوں سے لوگ ان کے رسیا چلے آ رہے تھے، ان کے نظام معاش و تدن میں یہ ریڑھ کی ہڈ می بن چکے تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ان کی بابت فسق و معصیت ہونے کا تصور بھی ذہنوں سے محوجو چکا تھا۔ سود کے بارے میں ان کا بیمعاثی تبعرہ قرآن میں ابت فسق و معصیت ہونے کا تصور بھی ذہنوں سے محوجو چکا تھا۔ سود کے بارے میں ان کا بیمعاثی تبعرہ قرآن میں ابت کے محفوظ ہے کہ انگیئے مِشُلُ الحرِّبُوا " بیج وشراتو سود بی کے ہم مثل ہیں "رابقرہ: ۱۵۵ میں ان کی نگاہ میں گئی بے شار اخلاقی اور مادی محاس کا پیکر شراب کا معاملہ، تو کچھ نہ یو چھے کہ یہ اُمُ النجائث ان کی نگاہ میں گئی ہے شار اخلاقی اور مادی محاس کا پیکر تھی ۔ رباتو خیر حدِّ اباحت کے اندر بی تھا اور اسے صرف ایک ناگر بریتدنی و معاشی ضرورت کا نام دے کر مقبول عام بنادیا گیا تھا مگر اس جام و ساغر نے تو دینی تقدس پر بھی چھا ہے مارر کھے تھے۔ شراب خور کی عربی اخلاقیات

# نظام جامليت كحكوم مسلمان

ان چنداصولی مقدمات کے بعداب ہمیں دیکھنا ہے ہے کہ اگر شامتِ اعمال سے کوئی مسلم گروہ کسی نظامِ جاہلی کامحکوم بن جائے تواسے کیا کرنا چاہئے؟ وہ اس نظام کوکس نگاہ سے دیکھے؟ اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے؟ تعاون کا یاعدم تعاون کا؟

مناسب ہوگا کہ اس مہتم بالشان مسکلے پرغور کرنے سے پہلے ہم نظام جاہلیت یا نظام غیر اسلامی کامفہوم ذہن میں تازہ کرلیں ،اورجس وقت ہم کوئی رائے قائم کرنے جارہے ہوں اس وقت بیر حقیقت ہماری نگا ہوں کے سامنے اپنی پوری اہمیت کے ساتھ موجود ہو کہ کسی غیر اسلامی نظام میں حکومت وسیاست کی بنیادوہ نہ ہوگی جو اسلام نے مقرر کی ہے، حق حاکمیت اللہ تعالی کانسلیم نہ ہوگا، منبع قانون کتاب وسنت نہ ہوگی، دیوانی اور فوجداری کے قانون اسلام کے نہ ہول گے (اورا گربعض کی شکل اسلامی ہوئی بھی تواس کی بناہر گز اسلام کی نہ ہوگی) آئینی اور غیرآئینی امور، یعنی حلال وحرام کی تعییں شریعتِ محمدی سے بے نیاز ہوگی ، مختلف مسائلِ زندگی میں ارباب اقتد ارکا فیصلہ ہی فیصلہ ہوگا۔اوراللہ اوراس کے رسول ﷺ کواس میں مشورہ دینے تک کا بھی کوئی اختیار نہ ہوگا جتیٰ کہ خودمسلمانوں کے نجی اوراندرونی معاملات (پرسنل لاز) میں بھی انہیں''اسلام'' پڑمل کرنے کی جوآ زادی ہوگی وہ حقیقتاً اس بنیاد پر نہ ہوگی کہ بیان کے'' حقوق'' ہیں بلکہ اس لئے ہوگی کہ اس نظام جاہلیت نے اپنے مغلوب حریف (اسلام) کواز راہ شفقت اس حد تک سانس لینے کی اجازت دے رکھی ہے۔ جس نظام جاہلی کا ہیولی یہ ہو،اس کی صورت کوخواہ کتنا ہی دل کش بنا کر کیوں نہ پیش کیا جائے ،ایک مردِ مومن، مومن ہوتے ہوئے اس پر ایجھ جانے کے لئے آخرایے آپ کوکتنا فریب دے؟ جس نظام کے اندر دستوریه، انتظامیه، عدلیه، سارے ہی کلیدی ادارے خدافراموش انسانوں کے خودساختہ اصولوں پر قائم ہوں، اسے ایک پیرواسلام کس نگاہ سے دیکھے؟ اگر چہاس کا جواب طبعاً پچھ خوش گوار نہیں، مگراس کے سوااور کوئی جواب ممکن بھی نہیں ۔ ظاہر ہے کہ جس اسلام کا تعاون علی الاثم کے بارے میں وہ رویہ ہوجس کی ایک جھلک بعض لوازم جاہلیت کے سلسلے میں ابھی آپ نے دیکھی' وہ اس مجسم جاہلیت کے ساتھ تعاون کا نام بھی سننا کب گوارا کرے گا! ہاں اگر زندگی کے ان دائروں میں اس کے اپنے پچھاصول وقوا نین نہ ہوتے تو بلا شبہاس

#### ایک اصولی نکته

مخصوص طور پرشراب اورسود کے بارے میں شارع علیہ السلام کی پیشد ت نکیر اصولِ تشریع کے ایک اہم تکتے کا پتہ دیتی ہے، اور وہ یہ کہ بعض گناہوں کی شناعت اگر چہ بجائے خود بہت زیادہ نہ ہو، مگر بعض خارجی مصالح اورعوارض ایسے ہوسکتے ہیں جن کی بناپر شناعت المضاعف ہوجائے، یہاں تک کہ وہ ضرب المثل بن جائے مخصوص مصالح سے قطع نظر شراب اور سود کا اپناذاتی مفسد قتل اور زنا جیسے گنا ہوں سے بہت ہلکا ہے۔ لیکن ان خاص اسباب وعوارض کی وجہ ہے ، جن کا اوپر ذکر ابھی گزرا، شراب نوشی اور سودخوری کو ایسے مسلّم گناہوں ہے بھی بدتر معصیت قرار دیا گیا جتی کہ ایک درہم سود کھا ناچھتیں بارز ناکر نے ہے بھی زیادہ فہیج فعل تظہرایا گیا۔ اورعادی مےنوش کی موت کواگراس نے توبہنہ کی ہو، بت پرست کی موت سے تشبید دی گئی عے ایسا کیوں ہوا؟ محض اس بناپر کہان چیزوں کی بابت بیتصور ہی بھلادیا گیاتھا کہ وہ کوئی گناہ کے کام ہیں،اورایک مرت سے ان کے بارے میں بیگمان کیا جار ہاتھا کہ بیتو نا گزیرتمدنی اور معاشی ضرورتیں ہیں اور فی الواقع دین ودیانت کے دائر و بحث میں ہیں بھی نہیں، یا پھر بید مکارم اخلاق کا ذریعہ ہیں۔ گویا اصول بی طهرا کہ خواہ کوئی اپنی جگہ کم وزن ہی کیوں نہ ہو مگر جب اس کو قبول عام حاصل ہو جائے ، اس کو معاشرت اور معاش کی ناگز بر ضرورت کی حیثیت دے دی جائے ،اس کو اخلاقی فضائل کا موجب قرار دے دیا جائے تو اس کا وزن ا پنی عام فطری مقدار سے کہیں زیادہ ہوجائے گا۔ یہی حال نیکیوں کا بھی ہے،ایک چھوٹی سی نیکی بھی بسااوقات مرارا يمان نظرا نے لگتی ہے، جب اس كو عام طور سے عملاً بے وقار سمجھ لياجائے ۔ ايك ملى موئى سنت رسول كا ازسرنوزندہ کرنے والاسوشہیدوں کا ثواب پاتے اگر سنا گیا ہے تواسی بنیاد پر،اوراگر بھی مسح علی انحقین تک کو ایمانیات کے بیان میں شاملِ فہرست کیا گیا ہے تواسی اصول کے تحت رورنہ بجائے خود کہاں راوحق میں جانِ عزيز كاسوبار بثاركرنااوركهال كسى ايك جزوى سنت كالتباع! كهال ايمان كهال موزول كالمسح!

أَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرُهَمُ رِبوًا يَا كُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعلَمُ اَشَدُّ مِنُ سِتَّةٍ وَّ ثَلْثِينَ زِينَةً (منداحم، المجلد الخامس، صخد ٢٢٥، سن الدارتطني، كتاب اليوع، مديث تُبرهم)

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدُمِنُ الْحَمُو إِنْ مَّاتَ لَقِى اللهُ تَعَالَى كَعَابِدِ وَثَنِ
 (منداح بن خبل الني مر١٢٥)

صورتیں جان لینی چاہئیں، کیونکہ جب تک ہم بدنہ جان لیں کہاس سرایا جاہلیت (نظام غیر اسلامی) سے تعاون (اختیاری تعلق) کی شکلیں کیا کیا ہیں،اوران میں سے ہرایک کا درجہ کیا ہے،اس وقت تک صحیح نتیجے پر

جہاں تک اصول تقسیم کاتعلق ہے، ہم اختیاری تعلق یعنی فعلِ تعاون کی دوموٹی قشمیں قر اردے سکتے ہیں ، ۔ایک اساسی دوسری فروعی ۔اساسی سے مرادیہ ہے کہ اس نظام کے قیام و بقامیں براہ راست شرکت کی جائے ، جسے آپ اس نظام کی پیشوائی اورعلم برداری کہہ سکتے ہیں اس قتم میں نظام حکومت کی دو بنیا دی باتیں ۔ شامل ہیں ، دستوریہ کی شرکت اور مقدّنہ کی رکنیت فروعی قتم میں اس نظام کی عام ملازمتیں شامل ہیں، جن کی حثیت اس نظام کے بیکر میں اعضا و جوارح کی ہے، جب کوشم اساسی کی مثال اعضائے رئیسہ اور قوائے

پھراس قسم فروعی کی بھی دونشمیں ہیں،ایک تو وہ ملازمتیں جن کے فرائضِ منصی بجائے خودمعصیت ہیں، اوران میں ایسے امور سرانجام دینے پڑتے ہیں جو براہ راست شرع کے خلاف ہیں۔مثلاً محکمهُ آبکاری کی ملازمتیں،سودی اداروں (بینکنگ وغیرہ) کی ملازمتیں، ججی اورمنصفی جیسی ملازمتیں، قبال فی غیرسبیل الله کی ملازمتیں وغیرہ ۔ دوسری قتم ان ملازمتوں کی ہے جو بجائے خودتو معصوم معلوم ہوتی ہیں اور بظاہران میں کوئی امرِ منکرانجام دینانہیں پڑتا کیکن چونکہ وہ ایک غیراسلامی نظام کا جزو ہیں اوران سے جاہلیت کے وسیع کاروبار میں اعانت ہوتی ہے،اس لئے وہ گناہ کا کام بن جاتی ہیں۔گویا آپان کے بارے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالذات تو معصیت نہیں گر بالغیر ضرورمعصیت ہیں ،مثلاً محکمہ رسل ورسائل کی ملازمتیں ،محکمہ نقل وحرکت کی ملازمتیں مجکمہ تعلیم کی ملازمتیں (بعض شرطوں ہے ساتھ)محکمہ صحت کی ملازمتیں۔۔۔۔۔وغیرہ

یه ایک واضح حقیقت ہے کہ اختیاری تعلق کی بیتنوں اقسام تعاون علی الاثم کی حدود میں شامل تو ہیں، کیکن ، ان سب کا تھم یکسان نہیں ہوسکتا۔ جہاں تک کارنا کر دنی ہونے کا سوال ہے بینا یاک داغ موجودتو سب ہی کی پیشانیوں پر ہے۔ گران کے مدارج میں فرق بھی ایک مسلّم بات ہے۔ ہر داغ کی نایا کی بکساں گھناونی قرار نہیں دی جاسکتی۔ہم یہاں ان تینوں ہی اقسام کے ممن میں علا حدہ علا حدہ گفتگو کرتے ہیں۔

نا گواری کی کوئی وجہ نتھی ،مگر جب بیا یک مسلم بات ہے کہ زندگی کا کوئی گوشنہیں جہاں اسلام'' حاضرو ناظر'' نہ ہوتو اس نا گواری کا ہونا ہر حال میں لازمی ہے۔غرض میمکن نہیں کہ ایک مومن کسی بھی نظام جاہلی ہے۔سکونِ قلب کے ساتھ تعاون کر سکے۔ایک ہی سانس میں وہ اسلام کا نمائندہ اور علم بردار بھی ہواوراس کے حریف کا خیمہ بردار بھی، بیایک نا قابل تصور بات ہے، یا کم از کم بیک ایک نادیدنی صور تحال ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مکر سے رکناہی نہیں بلکہ رو کنا بھی ایمان کا لازمہ ہے' [التوبرکوع:۱۰] اوراس کے مٹادینے کے جذبہ بقر ارسے خالی موجانا مركِ ايمان كا نشان اسلم اوراس كي طرف بلانا منافقين كا خاصه بي التوبر روع: ١٠ اوراس "منكر" كي تعریف ہمارے علماء نے بیکی ہے کہ' ہروہ چیز منکر ہے جس کوشرع ردکردے، یاعقلِ سلیم ٹھکرادے!'' تو کیا شرع ان سیاسی ،معاشر تی ،انتظامی ،عدالتی اصول وضوالط کور ذہبیں کر تی جوکسی بھی نظام جاہلیت میں برسر پیکار ہوتے ہیں؟ اگر کسی کا ذہن صرف قتل ، زنا، چوری اور جھوٹ جیسے امور ہی کومنکر محسوس کرتا ہے تو اس کی بات ہی اور ہے۔ گر جو شخص منکر سے مراد وہ لیتا ہے جو وا تعتاً ہے ، وہ تو ان با توں کومنکر ہی نہیں منکر مبین سجھنے پر مجبور ہوگا اورا گروہ کسی سودی معاملے میں گواہ بننے سے سو باراللہ کی پناہ مائکے گا تو یقین فرمایئے کہ ایسے منکرات کے اجراو استحام میں سازگاری کرنے سے ہزاربار پناہ جا ہےگا۔

#### تعاون کے مختلف مراتب

لیکن جو شخص یا گروہ ایسے نظام کے پنجوں میں جکڑا ہوا ہووہ اس سے یکسر بے تعلق تو ہونہیں سکتا۔ پھرا کیی حالت میں واقعی اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں،اوراس کوکیا کرناچاہئے؟ بیا بیک زبر دست سوال ہے جس کاصیح حل ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ تلاش کرناہے۔

اس نظام کے ساتھ اس کا تعلق دوطرح کا ہوسکتا ہے ایک تواختیاری دوسراغیراختیاری ، ظاہر ہے جن تمدنی اورا نظامی تعلقات کے رکھنے پر وہ بالکل مجبور ہے ،اورا پنی خواہش اور پسند کے علی الرغم مجبور ہے ،ان کے سلسلے میں اس پر کوئی دارو گیز ہیں۔البتہ تعلق کی پہلی نوعیت ضرور قابل غور ہے،اورہمیں دراصل اسی تعلق کے بارے میں شرع شریف کا نقط کا نقط کا کا معلوم کرنا ہے۔اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس اختیاری تعلق کی مختلف

ل المُنكرَ مَا يُنكرُ بِهَا (منكربراس فعل كوكت بين جوشرع ياعقل كنزويك نالسنديده بو) (مفردات راغب اصنهاني)

# ا\_دستور بياورمقدِّنه کي شرکت

کسی نظام حکومت کی اساس جس پراس کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہےاس کا آئین ہے، یا پھروہ قوانین، جواس آئین کی بنیاد پر بنتے ہیں۔اس لئے آئین سازی اور قانون سازی کے کامول میں شرکت سب سے زیادہ اہم مسکلہ ہے۔ اگریہ آئین وہ نہیں جو کتاب وسنت میں مسطور ہے، بلکہ اس کے خدو خال بالکل ہی جدا گانہ ہیں،اوروہ ان اساسات واقد ارکو مانتا ہی نہیں جو اسلام کی فراہم کردہ ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس آئین وقانون سے اعلان بے زاری ایمان باللہ کے ابتدائی تقاضوں میں داخل ہے، اوراس کی کونسلوں میں بیٹھنا دراصل بنائے اسلام پر تیشہ چلانا ہے۔اسلامی نظام حکومت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ پراٹھتی ہے۔ابا گرایک ایسا دستور بن رہا ہوجس کی پہلی اینٹ ،انسانی اقتداراعلیٰ اور جمہور کی حاکمیت پر رکھی گئی ہوتو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ پہلے ہی قدم پر اللہ تعالیٰ سے اعلان بغاوت ہو گیا، جس کے بعد کسی مسلمان کا اس دستور کی تدوین و تنفیذ میں ہاتھ بٹانا اللہ جل مجدہ کے نا قابلِ منازعت حقوق میں گتا خانہ مداخلت ہے،الی مداخلت جوملحدوں،منکروں اورمشرکوں ہی کوزیب دیتی ہے،اور جوسب سے براا "تعاون على الاثم والعدوان" ہے۔ابآ ئندہاس كے جوقدم بھى السي على التي عفريت جاہليت كى خوشنودي خاطر میں اٹھیں گے،خواہ زبان اس کےخلاف ہی وقف گویائی کیوں نہ ہو۔حالا نکہمسلم ہونے کی حیثیت سے وہ اس نظام کی پیخ کنی پرمعمور ہے ، اور اس سرچشمہ منکرات کے خلاف پیھم سعی و جہداس کا فرض لازم ہے۔ لیکن کوئی بتائے کہ اس انسان کے دل میں کسی نظام جاہلیت کی شاخوں اور ٹہنیوں سے بھلا کیا انقباض محسوں ہوگا جوخو داپنے خونِ جگر سے بیٹنچ کرز مین کونم کرتا ہے تا کہاس میں اس کی تخم ریز ی ہو سکے ،اور پھراس پر برابرا پی جان چیٹر کتار ہتا ہے تا کہ پیٹیجِ خبیث اچھی طرح پروان چڑھ سکے، پھولے پھلے،اوراس قابل ہو جائے کہ پوری انسانی زندگی کواپے سائے میں لے لے منطق کی دنیا شایداس اعجاز کوسلیم کر لے مرعمل کی دنیا تواس کا یقین نہیں کر سکتی ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے طرز عمل کو جواپنی صوابد یداورخواہش كمطابق معاملات كافيصله كياكرتي بين، كفر ظلم اورفس ت تعبير فرمايا:

وَمَنُ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَاأُنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 1 .....

الُظَّالِمُونَ....الْفَاسِقُونَ(المائدة،٢٢،٢٥،٢٢)

"جولوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر۔نظالم۔۔فاسق ہیں۔"

جب غیر الهی قوانین کے مطابق فیصلہ کرناظلم اور فسق اور کفر کا کام ہے تواندازہ فرمالیجئے کہ قوانین الهی کے مقابلے میں آئین و قانون بنانے والائس زمرے میں شار ہوگا؟ ایسے ہی لوگ تو ہیں جن کوطاغوت کا لقب دیا گیا ہے۔ جہاں یہ فرمایا گیا کہ:

يُوِيدُونَ أَنُ يَّتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُونِ. (الناء: ٢٠)
" يدمنافق حياتٍ بين كما پنافيصله طاغوت سے كرائيں \_"

کھلی بات ہے کہاس طاغوت سے مراد اہلیس نہیں ہے 2، بلکہ وہ یہودی سردار ہے (بالخصوص کعب بن لے اس آیت کے بارے میں عجیب وغریب نکتہ آفرینیاں کی جارہی ہیں اور پیفر ماکر کہ'' بیآیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، گویا کوئی بہت قیمتی انکشاف کیا جار ہاہے۔ایک تو یہی متفق علینہیں ہے کہ پیخاص طور پریہودیوں ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے''کیکن مان کیجئے کہ باعتبارشان نزول ہیآ ہت یہودیوں ہی کے حق میں خاص ہے،تو سوال پیہے کہاس سے فرق کیا پڑ جاتا ہے؟ کیااس فقرے میں وضواور طہارت کا کوئی جز وی مسئلہ بیان کیا گیا ہے،جس کے متعلق سیسجھ لیا جائے کہوہ شریعت موسوی ہی کے ساتھ مخصوص تھا۔اوراب چونکہ وہ شریعت منسوخ ہو چکی ہےاس لئے اہل قر آن کواس سے کوئی واسطہ نہیں؟ یا پھر حقیقت واقعہ اس کے برعکس ہے ،اوراس میں اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل ضابطہ اور دین کا ایک محکم اصول بیان کیا گیا ہے ، جو شریعتوں کے بدل جانے سےخود بھی نہیں بدل جاتا ؟ تعجب ہے کہ اتنی بدیہی بات کوئہیں سمجھا جاتا اوراس طرح گویا ظاہر کیا جاتا ہے کہ''معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کےضوابطِ عدل وم کافات بھی تغیریذیریہیں،بعض قوموں کےساتھ اس کا قانون جزاوسزا کچھاور ہے اوربعض قوموں کے ساتھ کچھاور ،ایک ہی کام گریہودی کرے تو گردن زدنی اور وہی کام اسی نوعیت سے اگرمسلمان کرے تو قابلِ درگزر۔جوحضرات آیتِ مذکورہ کی وعیدوں کو یہودیوں کا' حق محفوظ قرارد بے کرخود مطمئن ہوجانا چاہتے ہیں، جب برغم خود حفرت یوسٹ گوفرعون مصر کی نوکری کرتے دیکھتے ہیں تو اس اسوۂ حسنہ کو دوڑ کراس طرح اپنا لیتے ہیں گویا قر آن کاسب سے ۔ اولاورآ خرحکم یہی ہے۔کیااسموقع پر یہ یاذہیں پڑتا کہ بیروبیتوایک الیی شریعت میں اختیار کیا گیاتھا جومنسوخ ہوچک ہے۔ 2 حِنا نجِه طاغوت كامطلب على النارب نے بدہیان کیا ہے، اَلطَ اغُوتُ عِبَارَةٌ عَنُ كُلِّ مُتَعَدِّ وَّ كُلِّ مَعْبُوْ دِ مِّنُ دُونِ اللَّهِ. وَلِمَا تَقَدَّمَ سُمِّيَ السَّاحِرُوَ الْكَاهِنُ وَالمَارِدُ مِنَ الجنِّ والصَّارِفُ عَنُ طَرِيْقِ الخَيْرِ طَاغُوتًا (طاغوت ــــ مرادوہ ذات ہے جواپنی حد جائز سے تجاوز کر جائے اور ہر چھوٹا معبود بھی طاغوت ہے۔اسی بنیا دی معنیٰ کے باعث جس کاذکر ہوا ساحر، کائن ،شریرجن اور راوحق سے رو کنے والے انسان سب طاغوت کہلاتے ہیں ) (مفر داتِ راغب )

اشرف یا ابو برزه اسلی کائن اتنیر روح المعانی]) جوخودساخته اصولوں پرلوگوں کے مقدمے طے کیا کرتے سے دراں حالیکہ اللّٰد کا قانون ان کی بغل میں موجود تھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ایسے قوانین کو جوخلاف شرع ہوں، قوانین جاہلیت فرمایا گیا:

اَفَحُكُمَ الْجَاهِليَّةِ يَبغُونَ ط (المائده:٥٠) " " كياييلوگ جابليت كافيصله جاية بين "

اب جولوگ اس ضابطهٔ جاہلیت کے خالق ہوں ان کی پوزیشن پرغور کر لیجئے۔ ظاہر ہے کہ جب یہی آئین سازی اور قانون سازی پورے نظام جاہلیت کی جڑ ہے تو اس کام میں شرکت کرنے والا تعاون علی الاثم کی سب سے بڑی صورت اختیار کرنے والا ہوگا اور اس کی حیثیت دیگر معاونین جاہلیت کے مقابلے میں ہادی ، رہنما اور سر براو کارکی ہوگا۔ افک کے واقعے میں آلودہ تو بہت سے لوگ تھے مگر آخری سز ااور ' عذاب عظیم'' کی سز اصرف اس بد بخت کے جے میں آئی جو اس افک کا مصنف اور اس ہنگا ہے کالیڈر تھا 'چنا نچے قر آن حکیم فرما تا ہے کہ:

لِكُلِّ امْرِئَ مِّنْهُمُ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ جِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُرَهُ مِنهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (الور: ١١)

''ان میں سے ہرایک نے جس مقدار کا گناہ کمایا ہے وہ اس کی سزا پائے گا،اور ان میں سے جواس (واقعہ ہا کلہ) کاسردھراہے اس کو بڑی سزا ملے گی۔''

خلاف شرع قانون سازی کی یہی جوہری نجاست ہے جس کے باعث علمائے دین نے اس کو معصیت فاحثہ قرار دیاہے۔ مولا ناعبدالحی صاحب فرگل محلی مرحوم سے پوچھا گیا کہ' کچھلوگوں نے جوسر کارا اگریزی میں باعزت و وقار ہیں (مطلب سے ہے کہ اس کی مجلس قانون ساز میں نامزد کئے گئے ہیں) اور انہوں نے قانون مخالفِ شرع کے بنایا ہے، ایسے قانون کو قبول کرنا اہل اسلام کو درست ہے یا نہیں؟ اور وہ لوگ بسبب اس قانون بنانے کے کا فرہوگئے یا نہیں''؟ آپ نے جواب دیا:

" ووالمصوّب حق جلّ شانه كلام پاك ميں ارشا وفر ما تا ہے " وَ مَن لَّمُ يَحُكُمُ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فَاُو لَئِكَ هُمُ الْكَافِرُ وَ نَ" بِين ايها قانون، جوخلاف شرع كهو، قبول كرنا اس كا الل اسلام پر حرام ہے، اور جواس

کے موافق عمل کرے گناہ اس کامقتنِ قانون کی گردن پر ہوگا.....اورا یجاد کرنے والے نے اگر قانونِ شرعی کو براسمجھا اوراس کے ساتھ راضی ،اوران کوخلا ف مصلحت وغیر کافی تصور کیا تو وہ کا فر ہو گئے .....اورا گرانہوں نے قانونِ شریعت کو برانہ مجھا تواگر چہ کافرنہیں ہوئے مگر بہت بڑے فاسق ہوئے۔''

( فآوی جلد دوم ،مطبوعه مطبع یوسفی ،صفحه ۴۹،۴۸)

اس طرح ابھی پچھلے دنوں جب ہندوستان میں طاغوت برطانیہ دادِ فرماں روائی دے رہاتھا تو ایک خاص موقع پر پانچ سوعلمائے امت کے دشتخطوں سے بیفتوی صادر ہواتھا کہ کونسلوں میں شرکت حرام ہے۔اوراس کی جود جوہ بتائی گئے تھیں ان میں دیگر عارضی اور وقتی وجوہ کے ایک بنیادی اور مستقل وجہ یہ بھی تھی کہ:

'' كُوْسُل مِينِ اكْتُرْ غِيرِ شَرَى قانون وضع كَ جات بِين 1، جن كَى تَحْريك يا تائيديا اس پرسكوت باوجود قدرت خالفت كسى مسلمان كے لئے جائز نہيں۔ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مَن رَّاَى مِنْكُمُ مُّنْكُمُ مُّنْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسُتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ ، مَرمسلم مُبران كُوسُل بيسب مُنْدُكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ وَإِنْ لَمْ يَسُتَطِعُ فَبِلَسَانِهِ وَإِنْ لَمْ يَسُتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ ، مَرمسلم مُبران كُوسُل بيسب يَحْدَرت بين جن كَ شوا مِدوا قعاتِ ماضيه اورخود موجوده قوانين كانفاذ ہے۔''

دنیا نے افتا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی فتو کی استے اہتمام سے شائع ہوا ہوجس پر پاپنچ پاپنچ سوعلائے دین کی مہر توثیق ثبت ہو۔ اور حقیقت ہے کہ یہ مسکدتھا بھی پچھاسی شان واہمیت کا ،اس لئے کہ دین سے ناواقف اور مغرب زدہ مسلمانوں کا ایک گروہ طاغوتی پارلیا منٹوں کی شرکت میں کوئی قباحت سمجھتا ہی نہ تھا۔ اور ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ایک معمولی گناہ بھی اس وقت گناہ کبیرہ بلکہ گناہ اکبر بن جاتا ہے۔ جب لوگ اس کے گناہ ہونے کے گناہ ہونے کے قانون سازی کا ساگناہ ہونے کے گناہ ہونے کے قانون سازی کا سب کے گناہ ہوا ہیں۔ اور جوشکلیں ہیں ان سب کے مقابلے میں اس خاص شکل کی سب ساگناہ فظیم! نظام جاہلیت سے تعاون کی اور جوشکلیں ہیں ان سب کے مقابلے میں اس خاص شکل کی سب سے زیادہ اہمیت اس لئے ہے کہ اس کا تعلق انسان کے عقائد ونظریات سے ہے ، نہ کہ مختف عمل سے ،اور یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ اعتقادی بے راہ روی عملی خامیوں سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

ئے یہی وجہ ہے کہ محدث دہلویؓ نے اس ملک کو بھی دارالحرب فرمایا ہے جس میں اگر چہ شعائر اسلام جاری ہوں مگران کے نفاذ کی بنیا داس کا اقتد اراعلی نہ ہو بلکہ کا فرحکام کی بے تعصبی ہو۔ (فادیءزیزیہ،حصاول)

# ۲۔ نظام جا ہلی کی خاص ملازمتیں

نظام جابلی سے تعاون کی دوسری فتم بھی اپنے معصیت اور حرام ہونے میں کوئی کلام نہیں رکھتی ۔جو کام بجائے خود گناہ ہواس کوایک نظام باطل کی جا کری اور خدمت گزاری کا''شرف'' بھی اگر میسر آ جائے تو وہ تو دوآتشه بن جائے گا ،اوراگرابھی تک اس کا شار منکرات میں تھا تواب فحشاء کی فہرست میں جا داخل ہوگا۔ یعنی ا کہری معصیت دوہری بن جائیگی ، ذراغور تو فر مائیے ، ایک شخص ایک سا ہوکار کی دوکان پر بیٹے ملیمی کررہا ہے اوراس کے سودی کاروبار کا حساب کتاب اوراسکی دستاویزات لکھتا ہے تو شریعت محمدی اس کوملعون قرار دیتی ہے۔ابا گروہی شخص ایک جا ہلی نظام حکومت کا کارکن بن جاتا ہےاور بینک کاملازم بن کرسودی لین دین کی گاڑی کھینچنے لگتا ہےاوراس طرح ایک طرف تو وہ سود کھانے ، کھلانے کے ملعون کاروبار میں شرکت کرتاہے، دوسری طرف اس نظام جاہلیت کے اجراواستحکام میں معاون بھی بنتا ہے ، تو کیا اب بھی اس کی ملعونیت اسی در ہے کی رہے گی ،جس در ہے کی ساہوکار کی دوکان پرتھی؟ کون ہے جواس کی اس''تر قی درجات'' کاا نکار کر سكے!اس ایک مثال پراس طرح کی باقی ملازمتوں کوبھی قیاس کر لیہئے ۔اگر شراب کاغریب قلی تک اللہ رب العالمين كي نگاموں ميں مبغوض ہے تو محكمه آ بكاري كاملازم كيوں مبغوض تر نه ہوگا، جب كه وہ ساتھ ہى ايك سرايا جاہلیت نظام حکومت کی جڑیں بھی مضبوط کررہا ہو؟ اگر قوانین الٰہی کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا کفراورفسق اورظلم سے رشتہ جوڑ بیٹھتا ہے تو طاغوتی عدالتوں میں بیٹھ کراینے فیصلے نافذ کرنے والا اسلام سے محبت کا کیونکر دعویٰ کرسکتا ہے، جب کہ وہ ایک سراسر باطل مشینری کا اہم پرزہ بھی بنا ہوا ہو؟ اگر لشکرِ اسلام کے ساتھ ہوکرلڑنے والا نام نہاد مجاہد جہنم رسید ہوجاتا ہے محض اس لئے کہ اس کے سامنے کلمہ حق کی سرباندی نہیں بلکہ قوم کی سرباندی تھی تواس جنگ باز کے لئے کس جنت کے درواز کے کھل جائیں گے جو کلمہ ہُ حق کی سربلندی کے بجائے قومی سربلندی ہی کے لئے نہیں لڑتا بلکہ ایک طاغوتی اقتدار کا بول بالا کرنے کے لئے لڑتا ہے؟ ایک معمولی عقل کا آ دمی بھی نظام باطل کے ساتھ ایسے تعاون کو جائز نہیں سمجھ سکتا۔اس سلسلے میں اگرآپ فقہاوعلائے امت کے فقول کی تائید بھی ضروری سمجھتے ہیں تو حسب ذیل فتوں پرنظرڈ الیئے۔ الف: قال في غير سبيلِ الله ك بارے ميں شمس الائمه علامه سرهي كلھتے ہيں:

''اگر کا فربادشاہ پرکسی دوسرے کا فربادشاہ نے حملہ کیا ہوتو الیمی صورت میں مسلم رعایا کا اپنے کا فربادشاہ کی طرف سے قبال کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ اس سے شرک و کفرکی شوکت وعظمت ہوگی جس کی اعانت حرام ہے۔''( تناب الهبوط،ش الدین السزحی، الجزءالعاش، باب نکاح اہل الحرب دونول التجاراتیم بابان، ص ۹۵۔۵۹م ۱۳۲۳ء)

صرف اتنائی نہیں، بلکہ وہ بھی اس کی تصریح میں لکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لئے بیجا رُزنہیں کہ وہ کسی غیر مسلم کے زیمام جنگ کرے، اگر چہوہ جنگ خود اعدائے دین ہی سے کیوں نہ ہورہی ہواوراس ارشا دنبوی کا کہ ''اَفَا بَوِیِّ مِّنُ کُلِّ مُسُلِمٍ مَّعُ مُشُوکٍ'' اسی صورت حال سے تعلق جوڑتے ہوئے لکھتے ہیں: ''نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ میں ہراس مسلم سے بری ہوں جو کسی مشرک کے ساتھ ہو، یعنی جب وہ مسلم مشرکوں کے جھنڈے تلے اڑر ہا ہو۔'' (حوالہ سابق، تاب المتیر ص۲۲)

ب: حضرت شاه عبدالعزيز صاحب محدث دہلوئ مولات کفار کے بارے میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں: ''ر ہا سوال جمعنی معاونت کا مسکلہ تواس کا حکم ایک متعین ضابطے پر ببنی ہے، اور وہ یہ کہ کفر ومعصیت کے کاموں میں اعانت بالاتفاق بجائے خودا یک معصیت ہے، کیونکہ ارشاد باری ہے وَ کلا تسعَساوَ نُـوُ ا..... الخ ( گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو) پیہ معاونت بھی بامعاوضہ ہوتی ہے، جسے عرف عام میں نوکری کہتے ہیں،اور بھی بےمعاوضہ ہوتی ہے جسے مدداور کمک کہاجا تا ہےان دونوں قسموں کا شرعی حکم ایک ہی ہے ۔ یعنی اگر کفار کسی مسلمان سے جنگ کرنے جارہے ہوں، یا اہل اسلام کے ہاتھوں سے کوئی ملک چھین لینا چاہتے ہوں تو ایسی حالت میں ان کفار کی نوکری بھی حرام ہے اور مدد بے مزد بھی حرام ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔لیکن اگر کفار باہم خود برسر پیکار ہوں یا کسی ایسے ملک کانظم ونسق چلانا اوراس کی مالیات جمع کرنا چاہتے ہوں جو پہلے ہی سے ان کا مقبوضہ چلا آ رہا ہواور اس سلسلے میں کسی مسلمان کونو کر رکھ لیس تو جہاں تک ظاہر شرع کا تعلق ہے بینوکری مباح ہے، جیسا کہ عام اجارات مثلاً خیاطت اور تجارت وغیرہ سے اندازہ ہوتا ہے۔اورالی ملازمتیں بھلا کیوں نہ مباح ہوں گی جب کہ اکابرسلف کامشرکین کی نوکریاں کرنا ثابت ہے۔ لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ نوکریاں بھی حرمت سے خالی نہ کلیں گی۔ بالخصوص اس زمانے میں کیونکہ کفار کی ملازمتیں،خصوصاً اس وقت جب کهانہیں ملت کے سربرآ وردہ لوگ اختیار کریں، کتنے ہی دینی مفاسد کا

'' میں جہاں تک سمجھا ہوں ، آپ کو جب کہ دوسراطریقۂ اکلِ حلال میسر ہے تو آپ کواس ملازمت کو چھوڑ ہی دینا چاہئے ۔اگرچہ وہ اہم'' استفتا 1''میری نظر سے نہیں گزرا ، مگر جو مضمون اس کا آپ نے ذکر فر مایا ہے اقرب الی الصواب ہے۔ آپ کے احباب کا حکم میری 2 سمجھ میں نہیں آتا اگرچہ وہ علاء ہیں۔

ظاہر ہے کہ اگر کسی غیر اسلامی حکومت کی نوکری فی نفسہ ناجا ئز نہیں تو اسے چھوڑ دینے کا فتو کی بھی نہیں دیاجا سکتا ۔ پس مولانا کا بیفر مانا کہ'' اس ملازمت کوچھوڑ دینا چاہئے'' مطلب بیر رکھتا ہے کہ بیہ ملازمت ان کے نزدیک جائز نہیں۔

علمائے حال و ماضی کی ان واضح تصریحات پرغور کیجئے ۔ اگر چہ یہ فتوے مختلف ملازمتوں سے متعلق ہیں لیکن اصل وجہ حرمت ان سب میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ان میں احکام غیر شرعیہ پرغمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ ویسے ان فتووں میں مسکلہ زیر بحث کے قریب قریب سارے ہی پہلووں پرالگ الگ روشنی پڑگئی ہے۔ اس لئے اگر آپ ان ساری تصریحات کو یکجا کر کے دیکھیں تو یہ مسئلہ پوری طرح منتے ہوجاتا ہے، اور نظام جا ہلیت کئے اگر آپ ان ساری تصریحات کو یکجا کر کے دیکھیں تو یہ مسئلہ پوری طرح منتے ہوجاتا ہے، اور نظام جا ہلیت کی الیمی ملازمتوں کے حرام ہونے میں کوئی شک وشبہ ہیں رہ جاتا۔ جن میں محر مات شرعیہ کہ بجا آوری بھی کرنی کی الیمی ملازمتوں کے حرام ہونے میں کوئی شک وشبہ ہیں رہ جاتا۔ جن میں محر مات شرعیہ کہ بجا آوری بھی کرنی ہے۔

# سرعام ملازمتين

تعاون علی الاثم کا سب سے آخری اور معمولی درجہ ان ملازمتوں کا ہے، جو مذکورہ بالا خاص ملازمتوں کے علاوہ ہوں، جن میں بجائے خود کوئی خلاف شرع کام نہ کرنا پڑتا ہو، اور جن کی ناپا کی کا اس کے سوا کوئی اور باعث نہیں کہ وہ ایک سراسر فاسد نظام حکومت سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں فی نفسہ تو کوئی قباحت نہیں، مگر چونکہ وہ ایک جا، ملی نظام کے کل پرزے کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لئے ان کوتعاون علی الاثم سے با ہر نہیں قرار دیا یہ اس استفتا ہے مرادمولا نا مودودی صاحب کا مشہور پھلٹ 'ایک اہم استفتا'' ہے جس کے مضمون کا حوالہ دے کر فتوی پوچھا گیا تھا ۔ علی مان احباب کا، جن میں علاءومشائخ بھی شامل تھے، یہ تھا کہ آپ اس ملازمت کو ہر گزنہ چھوڑیں، مسلمانوں کی ملی مسلحت علی مسلمان

ذر بعد بن جاتی ہیں۔سب سے چھوٹا مفسدہ جوظہور میں آتا ہے یہ ہے کہ ان کا فرار بابِ اقتدار کی بری حرکتوں پرٹوک دینے میں مداہنت برتے لگتا ہے اور ان کی پند و خیر خواہی کا حق ادا کرنے میں چشم پوشی اختیار کرجاتا ہے،ان کی جمعیت کا وزن بڑھا تا ہے،ان کی غیر معمولی عزت و تکریم کرنے لگتا ہے،ان کو آقا اور مالک اور قبلہ کہتا ہے ان کی محبت کے گیت گانے گتا ہے۔'(نادی عزیزیہ مفیلا)

اس فتو ہے کوغور سے پڑھئے ،حضرت شاہ صاحب کفار کی ان انفرادی ملازمتوں کو بھی ، جن کی حیثیت کسی کا کپڑاسی دینے یا سوداخرید وفروخت کردینے کی ہے۔ بظاہر مباح کھیرانے کے باوجود گیرے جائزے کے بعد ''خالی از حرمت' نہیں بتاتے ۔ پھران ملازمتوں کی ان کی نگاہ میں کیا حیثیت ہوگی جو شانِ انفرادیت نہیں رکھتیں بلکہ جن کے معنی یہ ہیں کہ خودا پنے او پراور دوسر سے پیروانِ اسلام کے او پراس اثم اکبراوراس منکر اعظم کی گرفت کو ڈھیلی نہ ہونے دیں جو نظام حکومت کے نام سے ان پر مسلط ہے، اور پھرا تناہی نہیں بلکہ ان میں لاز ما ایسے امورانجام دینے پڑتے ہوں ، جو بذات ِخود منصوص طور پر ، اور براہ راست حرام ہوں۔

ج\_مولا ناعبدالحی صاحبٌ فرنگی محلی ایک استفتاکے جواب میں فرماتے ہیں:

''جس نوکری میں پابندی اجرائے احکام غیر شرعیہ کی اور اجرائے احکام ظلم وغیرہ کی نہ ہووہ درست ہے اور جن میں بیامور ہوں وہ حرام ہیں۔'' (جلد دم ۱۶۲۰)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ دورِ حاضر کے علماء میں سے بھی بعض بزرگوں کی رائیس من لیں۔حضرت مولا نااشر ف علی تھانو ک گے افکار وخیالات کے سب سے بڑے اور معتمد شارح مولا ناعبد الباری ندو ک مسئلہ کریے خوب کے بارے میں مولا ناکا یہ فتو کا نقل فرماتے ہیں:

''البتہ (حکومتِ کافرہ کی) نوکریوں میں کم از کم اتنی احتیاط کی ہدایت ہے کہ اگر کوئی اور صورت معاش کی خہیں تو تعلیمات وغیرہ کی ولیں نوکریاں کروجن میں عدالتی عہدوں وغیرہ کی طرح شریعت کے احکام کی صراحناً خالفت نہ کرنا پڑے ۔۔۔۔۔اس طرح اگر دیکھتے ہو کہ کوئی ایسا مالی وجانی مقصد یا نا قابل مخل ضرر پہنچ رہا ہے جس کے دفع کے لئے عدالتی چارہ جوئی سے چارہ نہیں تو اس میں بھی مضا گھنہ ہیں ۔فقہاء نے الیی صور تو ل رفع ظلم اور حصولِ حق کے لئے رشوت تک کی اجازت دی ہے۔' (اہنا میمارف، جوری ۱۹۲۷ء جلدہ غارہ ۱۹۳۱ء جلدہ غارہ اس کی اجازت دی ہے۔' (اہنا میمارف، جوری ۱۹۲۷ء جلدہ غارہ ۱۹۳۱ء جلدہ غارہ اس کا کیا اور ان

# اضطراركي واقعى صورتين

نظام جاہلیت سے اس تعاون کے لئے واقعی مجبوریاں دوہی قتم کی ہوسکتی ہیں۔

ایک توبیر کہ محکوم مسلمانوں کوکونسلوں کی شرکت اور سرکاری ملازمت پرحکومت کی طرف سے مجبور کیا جائے۔ دوسری بیر کہ کسی مسلمان کو معاشی تنگ حالیاں گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے کم سے کم کفاف کے لئے نظام جاہلی کی خدمت کے سوااور کوئی چارہ کار ہی نہ یا تا ہو۔

#### اليحكومت كاجبر

جہاں تک پہلی صورت ِاضطرار کا تعلق ہے، اس کا پایا جانا بساد شوار ہے۔ تاہم بالفرض اگر کہیں یہ عجیب و غریب صورت ِاضطرار موجود ہی ہو، تو کونسلوں میں شریک ہوجانے اور کتاب وسنت سے بے نیاز ہوکر قانون سازی کرنے میں بھی آ دمی معذور ہے، چہ جائیکہ تعاون کی کوئی اور شکل ، کہوہ بہر حال اس سے فروتر ہی ہوگی کیونکہ جب خوف جان سے وقتی طور پرصرت کلمہ کفر کہہ دینے تک کہ رخصت موجود ہے (مَنُ اُکُو اَلْحُ) تو نسبتاً ان ملکے گنا ہوں کے ارتکاب کی رخصت کیوں نہ ہوگی ؟

جاسکتا،اورنددین کے مزاج شناسوں نے انہیں ایبا قرار دیا ہے۔علامہ سرحی گے نہ کورہ بالافتو ہیں جو پیفر مایا کہ'اس سے کفر وشرک کی عظمت وشوکت ہوگی، جس کی اعانت حرام'۔تو دراصل اس ضابط شرعی کا اعلان فرمایا ہے دین دہلوی گئے جملے اس اصل اصیل کے ترجمان ہیں، حضرت تھا نوگ نے''تعلیمات وغیرہ'' کی نوکر یاں بھی اگر''کوئی اورصورت معاش کی نہ ہونے'' کی شکل ہی میں مباح ٹھیرا ئیں تو ان کی نگاہ بھی و کلا تعاونوں کی تاور دیکھر ہی تھیں ۔اور جن تو یہ کہ نظام طاغوتی کی بینو کریاں اگر تعاون علی الاثم نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تعاون علی الاثم ایک ایبا تصور ہے، جس کی خارج میں کوئی عملی تعبیر نہیں ۔پس چرت اس بات پر نہ ہوگی کہ ان بظاہر معصوم نوکر یوں کو اس عارض کی بنا پر نا جائز کہد دیا جائے ، بلکہ حیرت اس امر پر ہوگی کہ و کلا تعاونوں اعملی الوثم و العدوان کی باتر تیل و با تجویہ قر اُت کرتے رہنے کے باوجود اس کا کوئی کل نے قر اردیا جائے ، جی کہ نظام کفر کی گاڑی بانی بھی اس کی زدسے صاف نکل جائے۔ باوجود اس کا کوئی کل نے قر اردیا جائے ، جی کہ معاطے میں یہ تعاون کی سب سے ہلکی شکل ہے لیکن با ایس ہمہ یہ بھی ایک بدیمی حقیقت ہے کہ برائی کے معاطے میں بی تعاون کی سب سے ہلکی شکل ہے لیکن با ایس ہمہ یہ بھی ایک بدیمی حقیقت ہے کہ برائی کے معاطے میں بی تعاون کی سب سے ہلکی شکل ہے لیکن با ایس ہمہ یہ بھی ایک بدیمی حقیقت ہے کہ برائی کے معاطے میں بی تعاون کی سب سے ہلکی شکل ہے لیکن با ایس ہمہ یہ بھی ایک بدیمی حقیقت ہے کہ برائی کے معاطے میں بی تعاون کی سب سے ہلکی شکل ہے

# اوراس کی شناعت دوسری دونول قسمول کے مقابلے میں کم اور بہت کم سزاوار نکیرہے۔

#### رخصت اضطرار

جہاں تک نفسِ مسکدتعاون کا تعلق ہے، اس کا علمی تجزیداورا لگ الگ ہرصورت حال کے لئے حکمِ شریعت تو یہی ہے، اوراصلاً کسی مسلمان کے لئے بیجا ئزنہیں ہے کہ نظام جاہلیت کے ساتھ تعاون کی اوئی صورت بھی اختیار کرے کیونکہ اس نظام کے ساتھ کسی قسم کی سازگاری کرنا اس کو قائم رکھنے اور پائداری بخشنے کے ہم معنی ہے اور شریعت کے اصول اور محکم ضوالط میں سے ایک ضالطہ یہ بھی ہے کہ جاہلیت اور اس کے لوازم کے ساتھ سازگاری نہ کرو، اور بقول علامہ سرخسی مشرک و کفری اعانت حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا ایک سازگاری نہ کرو، اور بقول علامہ سرخسی مشرک و کفری اعانت حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت کا ایک اصولی ضابطہ یہ بھی ہے کہ مجود کن حالات میں حرام کا اختیار کرنا مباح ہوجا تا ہے، ﴿فَمَنِ اصْطُرُ اللّٰ ﴾ جس فسم کے ماسکتے مسلمانوں کا معاملہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، وہ یقیناً ایسے حالات سے بالکلید آزاد نہیں کہ جا سکتے جن میں جرکا پہلومو جود ہو۔ اس لئے کوئی وجنہیں کہ جہاں کہیں بھی جبر واضطرار کے حالات واقعی رونما ہوں وہاں حرمت کی ان بندشوں کو ڈھیلا نہ سمجھا جائے نظری بحث کی حد تک تو اس بات کے برحق اور مشفق علیہ وہاں حرمت کی ان بندشوں کو ڈھیلا نہ سمجھا جائے نظری بحث کی حد تک تو اس بات کے برحق اور مشفق علیہ

نظام طاغوت سے برأت \_\_\_

# ۲\_معاشی مجبوری

ره گئی دوسری صورتِ اضطرارتواس کے وجود کا ہمہوفت امکان ہے،اور ناگزیر ضروریاتِ زندگی کا مسئلہ بھی اگر اس تعاون کے بغیر حل ہوتا نظر نہ آئے تو یقیناً ایک شخص کواجازت ہونی چاہئے وہ نظام کفر کی چاکری قبول کر لے لیکن اس سلسلے میں بھی دواصولی باتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے:

ا۔ یہ کوئی اجماعی پالیسی کی بات نہیں ، بلکہ اس کی حیثیت بالکل انفرادی ہے ، یعنی مضطرقوم نہیں ، افراد ہوتے ہیں،اورالیی معاشی مجبوریاں کہ نظام جابلی کی نوکریاں کئے بغیرجسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنا دو بھر ہو جائے 1؛ پوری قوم کونہیں بلکہ صرف افراد کو پیش آسکتی ہیں،اس لئے وہ پوری قوم کی معاشی پالیسی کی بنیا دنہیں بن سکتیں قوم کی اجتماعی پالیسی تواس کے خلاف ہوگی ،اوراس کاعمومی مزاج اس کو برابرنظروں سے گرانے کی کوشش کرےگا ، کہ بہرنوع بیاصلاً ہے ایک کار محکر ہی ،اورا گر کسی مجبوری کی بناپروہ کسی فرد کے تق میں مباح ہو گیا ہے تواس کا بیمطلب ہر گزنہیں کہ وہ اسے غنیمت باردہ سمجھ بیٹھے،اور دوسرے اہل ملت بھی اس'' کامیا بی'' پراس کی تحسین وآ فریں کریں۔ یقیناً اس فر دکوسز اوار ملامت تو کوئی نہیں قرار دےسکتا ،مگراس کی اس حالت کو پند کرنا بھی کسی کے لئے ممکن نہیں لیکن اگر بدشمتی ہے قوم کا اجتماعی ضمیراس صورت کو گوارا کرنے لگا اوراس طرح نظام باطل کی جلوداری کرکر کے مسلمانوں کی معاشی فلاح وتر قی کوقو می پالیسی ٹھہرالیا گیا تواس کا صرف ا یک ہی نتیجہ برآ مدہوگااوروہ بیر کہ پوری قوم انہی معاشی مجبوریوں اور مصلحتوں کواپنااوڑ ھنا بچھونا بنالے گی ،اور جس شجر خبیث کی بیخ کنی اس کی زندگی کا فریضه ومقصد تھا،اسی کی حفاظت اور آبیاری کی خدمتیں انجام دینے میں اس کی نسلوں پرنسلیں بنتی چلی جائیں گی ، یہاں تک کہ نظام اسلامی کا قیام اس کے لئے ایک لفظ بے معنیٰ ہوکر

۲۔اس اضطرار کے بھی درجات ہیں، جوافراوِقوم بھی اپنی معاشی مشکلات کے لئے بادلِ ناخواستہ کسی نظامِ جابلی کی خدمت گر خدمت کی مختلف قسموں میں امتیاز کرنا پڑے گا۔ کسی نظامِ جابلی کی خدمت گزاری پر مجبور ہوں انہیں اس خدمت کی مختلف قسموں میں امتیاز کرنا پڑے گا۔ مجبوری کا پیمطلب ہرگرنہیں کہ انہیں اس نظام سے ہم رشتہ ہوجانے میں بالکل چھوٹ ہے،اورجس نوعیت کے

المجين المرح بحالت مجبوري خزير كهانا - ان نوكريول كي حيثيت است قطعي مختلف نهيل - (ناشر)

رشتے کوچاہیں، یکسال تصور اباحت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں،اب انھیں قانون کے تحت جس طرح اس کی اجازت ہے کہ ریل، ڈاک، تار، حفظانِ صحت اور تعلیمات وغیرہ کھکموں میں ملازمت کرلیں 1، اسی طرح وہ اس کے بھی مجاز ہیں کہ بینکنگ، آب کاری، عدالت اور فوج جیسے محکموں میں بھی اپنی خداداد صلاحیتوں کا سودا كرتے پھري، يہاں تك كماكراسمبلى كى ممبرى كے بھتے اس مشكل كشائى كے لئے تيار ہوں تو بلاتكلف ان سے بھی استعانت کی جاسکتی ہے۔ بخلاف اس کے سیجے رویہ یہ ہوگا کہ اگر حصولِ معاش کے لئے نظام کفر کی چاکری کئے بغیر کوئی حیارہ کارنظر ہی نہآئے ،تو صرف دوسرے درجے کی نوکریاں ہی گوارا کی جائیں ، جو بلا واسط نہیں بالواسطة حرام بین، جودو ہری نہیں بلکہ صرف اکہری معصیت بین، تاکہ جہال تک ممکن ہواس نظام باطل کی اعانت وتقویت سے انسان کی سکے، جس کووہ اصولاً اوراعتقاداً غلط سمجھتا ہے، اوراس کوتعاون علی الاثم کے کھلے مظاہرے نہ کرنے پڑیں ،کونسلوں میں بیٹے کراینے اصولی عقائد کی خلاف ورزی نہ کرنی پڑے ،قال فی غیرسبیل الله،عدالت، آبکاری اور بینکنگ جیسے محکموں میں جاکر بالواسط بھی اور بلاواسط بھی ، بینی دو ہری قسم کی معصیت کا ارتکاب نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے حالتِ اضطرار کی رخصتوں کا جہاں ذکر فرمایا ہے، وہیں اصلاً حرام اشیاسے استفادہ کرنے کے لئے بیشر طبھی عائد کر دی ہے کہ انسان' معبر ضرورت' سے آگے نہ بڑھے 1 دراصل بیادارے کفروشرک کی عظمت وشوکت کے ساتھ ساتھ آج اسے چلانے والے بنیادی اداروں کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں۔ بلکہ طاغوتی نظام اپنے مکروہ چہرے پر بردہ ڈالنے کے لئے رفاہ عامہ کےانہی اداروں کا حوالہ دے کر بندگان خدا پر ا پے تسلط کو دراز کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ جہاں تک ریل وڈاک تاریخ محکموں کامعاملہ ہے توبیہ بات ہمارے ذہن میں بنی چاہئے کہ انگریزوں نے ہندمیں اپنی آمد کے بعدسب سے پہلے ان کی بناڈ الی ، جوان کے تسلط کوقائم رکھنے کے لئے ناگز ریضا آج بھی برسرا قتد ارطاغو تی نظام ان ہے و لیمی ہی خدمت لے رہاہے ۔اسی طرح بظاہر بےضررمعلوم ہونے والے حفظان صحت ، اورتعلیم کے محکموں کا حال ہے۔ جوآج کفر کاسب سے دھار دار ہتھیار بن چکے ہیں۔ باطل کی غیر شرعی اسکیموں کو متعارف کرانے اوراس کے لئے مختلف موقوں پررائے عامہ ہموار کرنے میں بیادارے بے حدا ہم رول ادا کررہے ہیں۔انتخابات کے بیٹ پیپر بنانے سے انتخابات کرانے تک ،قیملی پلاننگ سے نسبندی تک ،سیس ایجوکیشن سے ایڈس کے بارے میں اور نیس پیدا کرنے تک (جس کا مقصد پورے معاشرے میں حیاوشرم کی بساط لپیٹ دینے کے سوا کچھنہیں ) نہ جانے کتنے امورا نہی محکموں کے

وریعے انجام دیئے جارہے ہیں۔اورمسلم معاشرے کے لئے بیانتہائی مہلک اس لئے بھی ہیں کہ جب ایک استادیا ڈاکٹر جے

ال لئے باطل کے ہمد گیرتعلق کے بعد شاید ہی کوئی محکمہ بے ضرر بچاہے جیسا کم سے کم تیں سال پہلے بظاہر نظر بھی آتا تھا۔ (ناشر)

معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھاجاتا ہے۔ بیکام کرتانظر آتا ہے تواس کے اثرات غیر معمولی پڑتے ہیں۔

ابتداانہوں نے ''عندالعمق ''سے کی ہے۔

احکام کی صراحناً مخالفت نہ کرنا پڑئے''اسی طرح محدث دہلویؒ کے ان الفاظ پر بھی دوبارہ نظر ڈال لیہئے ،جن کی

معاشی مجبوریوں کی بنا پر نظامِ جاہلیت کی خدمت گزاری اسی وقت مباح ہوسکتی ہے، جب ان دونوں اصولوں کا پوراپورالحاظ کرلیا جائے۔ اس کے بعد درجہ ُ دوم ہی کی نہیں درجہ ُ اول کی ملاز متیں بھی انگیز اوراختیار کی جاسکتی ہیں۔ اگر چعملی نقط ُ نگاہ سے بیصورتِ حال بہت شاذ و نا در ہی چیش آسکتی ہے۔ کیونکہ اصولاً بیہ ملاز متیں اسی وقت قبول کی جانی چاہئیں جب درجہ دوم کی اکہری معصیت والی ملاز متیں بھی خال سکیں ، اور تجربہ میں اخر ہتا ہے کہ النے علی ملاز متیں بھی خال سکیں ، اور تجربہ کی جہتا ہے کہ ایسی ملاز متیں کی جانی خالی ملاز متوں کا ملنا دوسری فتم کی ملاز متوں کے ملئے کے مقابلے میں دشوار تر ہے، اوران کے لئے کا فی صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہے۔ حالانکہ جن لوگوں کے اندرایی صلاحیتیں موجود ہوں کہ وہ چینکہ کا نظام چلاسکیں ، یا عدالت کی کرسیوں پر بیٹے سکیں ، یا قانونی نقطہ بیان کر کے مقد مات میں بحثیں کرسیوں پر بیٹے سکیں ، یا قانونی نقطہ بیان کر کے مقد مات میں بحثیں کرسیوں پر بیٹے سکیں ، اور وہ کی نبیتا معمولی ملاز متوں کے لئے زیادہ اہل قرار دیئے جاسکتے ہیں ، بشرطیکہ وہ خود بھی انہیں پند کریں ، اور وہ الی ملاز متیں آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں ، بشرطیکہ انہی پر وہ خود بھی قانع ہوں ۔ علاوہ ازیں بیملاز متیں بالعوم الی موت ہوں کہ نبیل ہوتی ہیں ، جن کے لئے قصداً پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے ، اور سالہا سال ان کے لئے ایک خاص فتم کی نہیں کہ تا کہ کی کورز ت کی مجبوری پیش آئی ، اور اس نے محسوں کیا کہ اس طرح کی نوکری کے سوااورکوئی ذر لیعہ نہیں کہ تا کہ کی کورز ق کی مجبوری پیش آئی ، اور اس نے محسوں کیا کہ اس طرح کی نوکری کے سوااورکوئی ذر لیعہ نہیں کہ تا کہ کی کورز ق کی مجبوری پیش آئی ، اور اس نے محسوں کیا کہ اس طرح کی نوکری کے سوااورکوئی ذر لیعہ

میری مشکل کے حل کا نہیں، پھروہ اٹھا اور سرکار کے حضور ملازمت کی پیش کش لے کر کھڑ اہو گیا، اورا سے کری پیش کش لے کر کھڑ اہو گیا، اورا سے کری پیش کردی گئی، اس لئے ازروئے واقعہ اس قتم کی ملازمتوں کا اضطرار اُاختیار کیا جانا کچھ بہت دشواری بات ہے ان کے لئے فراغ قلب کے ساتھ تیاری کررہا ہواوران کی تمنا دل میں پال رہا ہوتا ہے۔ کیا ایسے آدمی کو واقعی مضطر کہا جا سکتا ہے۔

لیکن ہم شاذ و نا در حالات کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ پس ایک آدھ آدمی اگر واقعی معنوں میں مضطر ہوں اور پورے اخلاص کے ساتھ محسوس کریں کہ اضطرار کی ساری شرائط وہ اپنے اندر رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ یہ نا گوار قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مگر یا در ہے کہ جتنا بڑا یہ گناہ ہے، اتن ہی زیادہ شدید مجبوری کے عالم میں یہ قدم اٹھا نا چاہئے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مگر یا در ہے کہ جتنا بڑا یہ گناہ ہے، اتن ہی زیادہ شدید موجود رکھنا چاہئے ، اور محسوس کرتے رہنا چاہئے کہ میں نے گوا تناہی زیادہ آب کے معنو نا کرد نی کر رہا ہوں ، اللہ تعالی مجھے معاف کرے اور جلد سے جلداس سے گلوخلاصی بخشے ، نہ صرف کہ میں یہ یہ کو کرتا رہے ، اور ممکن عجلت کے ساتھ غلاظت کے اس متعفن لبادے کو این اور چھیکے۔

ایسے اور یہ سے اتار چھیکے۔

جہاں تک نظام کفر کے ساتھ تعاون کی پہلی قتم کا تعلق ہے،معاثی مجبوریوں کی بناپراس کے اختیار کرنے کی حالت ِ اصطرار ہر گونہ خلاف قیاس ہے۔اس لئے کونسلوں کی رکنیت کا کوئی سوال ہی پیدائہیں ہوسکتا۔

# حالتِ اضطرار كالمحمل

رئی یہ بات کہ کوئی آ دمی واقعی معنوں میں مضطرکب ہوتا اور کب رہتا ہے؟ یعنی وہ کیسے حالات میں بدی اور جاہلیت کے ساتھاس جبری تعاون کے لئے تیار ہو، اور کیسے حالات تک بیتعاون کرتار ہے؟ تو یہ بات کسی دوسرے سے زیادہ خودا پنے طے کرنے کی ہے۔ جتنا ہی زیادہ انسان کا احساسِ ایمانی بیدار ہوگا اتنا ہی زیادہ اس رخصت سے اپنے کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ کوئی دوسراکسی کی واقعی مجبوریوں کا اندازہ نہیں کرسکتا۔ یوں اس مسئلے پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی۔ اس لئے ہم یہاں صرف ایک صاحب علم بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانو کی مرحوم ومغفور کا نقط کر تا ہوئے فرماتے ہیں: دوی صاحب مولانا مرحوم کے خیال کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

#### قومی مفاد

اضطرار کی غیرواقعی صورتوں میں ہے سب سے زیادہ مشہور ومقبول صورت قومی مفاد کی یا مالی ہے محکوم قوم کاسب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ محکوم ہے، اس جرم کی یا داش میں اس کواپنی غیرت، اپنی دولت، اپنی ملی حشمت، اپنی تہذیب، اینے دین، اینے نظام زندگی سب کومجروح دیکھنا ناگزیرہے، اور اس ناگفتہ بہصورتِ حال کا علاج اس کے سوااور کچھنہیں کہ اس نظام قاہر کے پنجوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے لیکن ظاہر بات ہے کہ بیعلاج ہے بڑا سخت ،اور ذہنوں کا بالخصوص غلام ذہنوں کا حال بیہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آسان نسخے کی جستو میں رہتے ہیں۔ ادھروہ نظام قاہر جوان پرمسلط ہوتا ہے،خودا پنی مصلحتوں کے پیش نظران کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی فکرمیں ہوتا ہے،اوراس کے عوض ان کے سامنے پچھ قومی منافع پیش کرتا ہے۔طلب اور جواب طلب كايه "قران السّعدين" عجيب وغريب نتيجه پيدا كرديتا ہے، اورمحكوم اسى نظام حكومت كى بنيا دول كومضبوط بنانے میں مصروف ہوجا تاہے، جواس کے اینے مقصد ملی کی مڈیوں پر قائم ہوا ہوتا ہے بعینہ یہی صورتحال ان مسلمانوں کو بھی پیش آ جاتی ہے جوایک مدت دراز سے محکومی کی زندگی بسر کرر ہے ہوتے ہیں۔وہ دیکھتے ہیں کہ رزق کے قریب قریب سارے ہی دروازوں پر حکومتِ حاضرہ ہے عملی تعاون کی شرط آویزال ہے،اس کئے اگراپنے دینی اصولوں کی جامد تقلید کی گئی تو قوم اقتصادی حیثیت سے تباہ ہوجائے گی۔ اور چونکہ قومی ترقی اسی اقتصادی استحکام پرموقوف ہے(حالانکہ قرآن نے اسے کسی اور ہی چیز پرموقوف قرار دیا تھا)اس لئے پوری قوم کوسرکاری ملازمتوں سے بیش ازبیش فائدہ اٹھانا چاہئے ۔اس طرح بلا امتیاز سارے ہی محکموں کی چاکری پوری قوم کی اجمّاعی پالیسی بن جاتی ہے۔خیرابھی تک توغنیمت ہے،اورا گرجوش تعاون کی بیرَ واسی حدیر جا کر رک جاتی تو کسی طرح صبر بھی کیا جا سکتا تھا، مگر وہ آگے بڑھتی ہےاور مفادقو می کی حفاظت کا جذبہ کے اختیار مسلمان کوان جگہوں کی طرف بھی سر کے بل دوڑ ادیتا ہے، جہاں''شریعتیں'' بنائی جاتی ہیں، جہاں اللہ اوراس كرسول كے حقوق قانون سازى ركھنے والے طواغيت اكھٹا ہوتے ہيں، اور جہال رب العالمين كى حاكميت كو اعلانید پینج دیاجا تا ہے،جس کوئن کرمومن کا حساس غیرت جیخ اٹھتا ہے ۔ "اے کاش جانتا نہ تری رہ گزر کو میں"

" بلکه اگراتفاق سے کسی الیی ملازمت میں مبتلا ہو، اور کم ہمتی سے اس کا اندیشہ ہو کہ اس کوترک کر کے اور زیادہ مفاسد میں پڑجاؤگے، مثلاً معاثی تنگی کا تخل نہیں ، اس کی پریشانیوں میں پڑکر اللہ سے شکوہ شکایت پیدا ہو، نمازروزے کے فرائض سے بددل ہونے کا ڈر ہو (سکے اد الْمفقُورُ اَنْ یَسکُونَ کُفُوراً ) تو الی صورت میں جب تک کوئی دوسرا ذریعہ پیدا نہ ہو، الیکی ملازمت کو معصیت سمجھتے اور استغفار کرتے رہو، ساتھ ہی اس کی پوری کوشش کرتے رہوکہ جلدا زجلد اس سے نجات ہو، خواہ اس کی کوشش میں زندگی ہمرکا میا بی نہ ہو، مگرکوشش کا حق ادا ہو، محض کوشش کا نام نہ ہو۔"

حالت اضطرار کا ہمارے خیال میں بیزم سے نرم اور نیچا سے نیچا معیار ہے۔ غالبًا مولانا نے ابنائے زمانہ کی پست ہمتوں کود کھ کراتی غیر معمولی رعایت فرمائی ہے۔ تاہم اصولاً ان کی بیدبات بالکل صحیح ہے، اور ان کا بید ارشادنوٹ کر لینے کے قابل ہے کہ' جب تک کوئی دوسرا ذریعہ پیدانہ ہو، ایسی ملازمت کو معصیت سمجھتے رہو۔''

# اضطرار کی غیرواقعی صورت

یہ ہے اضطرار کی واقعی صورت اور حالت ، اور اس کی انتہائی وسعت لیکن غلامی وککوئی صرف ایک برائی ہی نہیں ہے ، بلکہ بے شار برائیوں کا سرچشمہ بھی ہے۔ جسموں کی غلامی پر جب طویل دور گزرجا تا ہے ، تو غالب اقتدار رنگ رنگ کے نئے ہتھیا روں سے مسلح ہو کر د ماغوں پر جملہ آور ہوتا ہے ، اور رفتہ رفتہ جسمانی غلامی کے ساتھ ساتھ فکری غلامی کا بھی آغاز ہو جاتا ہے ۔ اس وقت ذہنیتیں متقلب ہو جاتی ہیں ، نقطۂ ہائے نظر بدل جاتے ہیں ، ضمیر کے احساسات فاسد ہو جاتے ہیں ، اور خوب و ناخوب کا معیار یکسر الٹ کر رہ جاتا ہے ۔ یہ فدرت کا ایک قانون ہے ، جس سے مسلمان بھی مستشیٰ نہیں ۔ اس لئے پچھ بعیر نہیں ، اگر اضطرار کامحل بھی بدل فدرت کا ایک قانون ہے ، جس سے مسلمان بھی مستشیٰ نہیں ۔ اس لئے پچھ بعیر نہیں ، اگر اضطرار کامحل بھی بول ، اور پھر نظام دیا جائے اور مجبوری کی ایسی صور تیں بھی قرار دے لی جائیں ، جو بالکل غیر فطری اور غیر واقعی ہوں ، اور پھر نظام کفر سے تعاون کے سارے بی درواز ہے چو پیٹ کھول لیے جائیں ۔ بیصر ف گمان نہیں ، بلکہ آئکھوں دیکھا واقعہ ہے ۔

کہان کا مقصد ِ زندگی دین حق کی شہادت ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہان کامقصودِ آفرینش دوسری قوموں کی نقالی اور ہمر کا بی نہیں ، بلکہ تمام اقوام کی رہبری ہے ، اوران کواس لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ' الاسلام' نامی خدائی نظام حیات کی خود پیروی کریں، اس کی تمام دنیا کو دعوت دیں اور اس کی اقامت میں اپنی اجماعی کوششیں صرف کرتے رہیں۔اس کے بخلاف وہ اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ مسلمان بھی میدان حیات میں مادی مسابقت کرنے والی بہت ہی قوموں میں سے ایک قوم ہے،اس کے پاس اپنا کوئی مستقل نقشهٔ زندگی نهیں ، کوئی مستقل دستور حیات نهیں ، کوئی مستقل نصب العین نهیں ، کوئی مستقل اصولِ سیاست نہیں،غورتو کیجئے جو مخص ایک دستورساز اسمبلی میں شریک ہوتا ہے،اس کے اس اصولِ دستورسازی کوقولاً پاس کرنا یاعملاً تشکیم کرتا ہے کہا قتد اراعلی جمہور کو حاصل ہے نہ کہ خدا کو،اوراس بنیاد پر دستور کی پوری عمارت تعمیر کرنے میں راج اور مزدور کا یارٹ ادا کرتا ہے ، پھر جب دستور بن جاتا ہے تو اس پر اپنی مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، پھر جب وہ نافذ ہوتا ہے تو اس کے اصولِ انتخاب کے مطابق الیکشن لڑتا ہے اور ایک ایک قدم پر اسلامی اصولِ انتخاب سے بے تعلقی کاعملی اظہار کرتا ہے، پھر قانون ساز کونسل میں سیٹ سنجالتا ہے، اوراس حلف کے ساتھ سنجالتا ہے کہ میں دستور کا ، ملک کا ، قانون کا وفا دار رہوں گا ، اورغمو ماً پیرحلف اس خدا کے نام سے لیتا ہے جس کی وفاداری کے سوااصلاً کسی کی بھی غیرمشروط وفاداری اس کے دین میں حرام ہے،اور پھر کتاب وسنت ہے اس شان بے نیازی کے ساتھ مسائلِ زندگی کے متعلق قانون بنا تاہے .....وہی شخص ، ہاں مسلمان نامی شخص، الراييم سجدين آكران المُحكمُ إلَّا لِلهِ كَي حقانيت واضح كرتا ہے، وَمَن لَّم يَحُكُمُ بِمَآ أَنْوَلَ اللَّهُ فَا لَنْ عِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ يردهوال دهارتقريركرتاج، دنياكو أَنْ أقِينُمُ وُالدِّينَ اور إتَّبعُوا مَا أُنزلَ اِلْيُكُمُ كَايِغَامِ ثَابَى سَاتا ہے، اور وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّة "سے امت مسلمہ کے فضائل ومنا قب برفصاحت و بلاغت کے موتی بھیرتا ہے،اور پھراس کے قول وعمل کا بیدورخا بن کچھایک دودن نہیں بلکہ سالہا سال پوری زندگی میں جاری رہتا ہے، تواس کی اس روش ہے دنیا کیا سمجھے گی؟ وہ اقوام غیر کے سامنے کس امت کا شاہد بنے گا؟ اس کی کوششوں سے دین کی جڑیں مضبوط ہول گی یا کھوکھلی؟ اگر آج تک کسی نے اپنے اصولوں کی ترویج وا قامت خودانہی کی عملی مخالفت کر کے کی ہوتو مسلمان بھی شوق سے ایسا کر سکتے ہیں ،کیکن اگرایسا آج تک بھی نہیں ہواہے،جبیبا کہواقعہ ہے،تومسلمان یا در کھیں کہان کے لئے قانون قدرت بدل نہیں جائے گا۔

ظاہر ہے کہ نظام جاہلیت کے ساتھ تعاون کی بیمعراج ہے، اور ایک مومن کے بنیادی تصوراتِ ایمانی کے صریح خلاف گرہمیں معلوم ہے کہ جولوگ بیروش اختیار کرتے ہیں وہ بسااوقات اپنے شعور کی حد تک انتہائی مخلص ہوتے ہیں، وہ قومی درد سے بے تاب ہوتے ہیں، وہ سجھتے ہیں کہ سلمانوں کے حقوق اگر بچائے جاسکتے ہیں تواسی طرح۔اگرہم اپنے سیاسی تصوراتِ دینی کی قربانی اس وقت گوارانہ کریں تواغیار ہماری زندگی کے درو بست پر بری طرح چھا جائیں گے اور آئے دن جو توانین بنتے رہتے ہیں، ان میں ہمارے مفاد اور احساس کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے گا۔''لینی یوں کہئے کہ بیلوگ اپنے آپ کومجبور ومضطر سجھتے ہیں ،اور رخصت اضطرار کے ماتحت ہی کرتے ہیں جو پچھ کرتے ہیں .....کین دراصل قانونِ اضطرار کی بینہایت غلط تطبیق اور رخصتِ اضطرار سے بالکل بے جافا ئدہ اٹھانا ہے۔ جہاں تک اقتصادی انتخام کے لئے بلاا متیاز سارے ہی محکموں کی ملازمت کاتعلق ہے بیخالص مادہ پرستانہ انداز فکر ہے۔ایسے حضرات کو بیمعلوم ہی نہیں کہ مسلمانوں کا عروج واستحکام ان کے اقتصادی استحکام میں نہیں ، بلکہ ان کے اخلاقی اور دینی استحکام میں ہے ۔ پھر بھلا وہ مسلمان کیا ترقی كريں كے جواپني مزعومه معاشى فلاح كے لئے اپنے اخلا قيات اور اپنے اصولِ دين کوٹھوكريں مارديں۔ رہ گئے وہ لوگ جوتو می مفاد کے درد سے مجبور ہوکر کونسلوں کی شرکت تک کوضر وری سمجھتے ہیں ،ان میں سے وہ حضرات بھی جن کوخلوص کا پیکر سمجھا جا سکتا ہے ،فکر ونظر کے نہایت بھیا نک عدم توازن میں مبتلا ہیں ۔ان کا حال اس نادان ماں کا ساہے جو مامتا کے اندھے جوش میں مدقوق بیجے کووہ سب کچھ کھلاتی رہتی ہے جس کی وہ خواہش ظاہر کرتا ہے۔اور ذراخیال نہیں کرتی کہ اس طرح کل مرنے والا مریض آج ہی وم توڑ دے گا۔اسے ان لوگوں کی فہمائش مطلق نہیں بھاتی جواس کواس حرکت ہے روک رہے ہوں ، بلکہ بعض اوقات الٹاان کو بیجے کا وشمن سجھنے گتی ہے، اور بطور خودیہ گمان کرتی ہے، کہ انہیں میرے دردِ دل کا حال کیا معلوم؟ میرے لختِ جگر کی حسرتوں اورخوا ہشوں کا انہیں کیا خیال؟ کون ہے جواس کے اپنے بیچے کی فطری محبت اور ہمدردی پرحرف رکھ سکے؟ مگر کیا قانونِ قدرت بھی اسی اندھی محبت کے احترام میں ٹھٹک کر کھڑا ہوجائے گا؟ اور مسلسل مہلک بد یر ہیزیوں کا جوطبعی نتیجہ نکلنا چاہئے اسے نکلنے سے روک دے گا؟ ٹھیک یہی حال ہے تو می مفاد کے ان'' مامتا مجروں'' کا جواس کے چند دنیوی فوائد کی خاطراس کی حیات ملی کی رگ ِ جان پرچیمری چلاتے جاتے ہیں۔وہ تول کرنہیں دیکھتے کہ کیا چیز کھور ہے ہیں، اور اس کے عوض کتنا حقیر فائدہ حاصل کرر ہے ہیں؟ وہنہیں سوچتے

# اصو لى غلطى

اس معاملے میں جواصو لی اور اساسی غلطی ہے، وہ اُسی بات کی ہے، کہ جس کا اوپر ایک سرسری ذکر گزر چکا، یعنی لوگ رخصتِ اضطرار کا تعلق بھی پوری قوم سے اور اس کی جماعتی پالیسی سےٹھیک اسی طرح جوڑ لیتے ہیں جس طرح کدایک فرد سے ۔ دوسرے اُس رخصت کو بھی قوم کی مستقل پالیسی بنا لیتے ہیں، اورا یسے سکون و اطمینان کے ساتھ اس پر گامزن ہور ہتے ہیں گویا وہی کاروانِ ملّت کی اصل شاہراہ ہے۔ حالانکہ بید دونوں ہی باتين غلط بين قرآن نے جورخصت دی ہےوہ قَلْبُهُ مُطُمئِنٌ بِالائيمَانِ نيز غَيْر بَاغِ وَلا عَادٍ كى قيدون كساتهدى ب،ندكه هنيئاً مَّويئاً اورعقا كراسلامى ك خلاف الرقولى ياعملى شهادت دينى كارخصت ب تو فرد کو ہے نہ کہ قوم کو۔ اور اگر بالفرض قوم کو بھی فرد پر قیاس کر لیا جائے تو بھی اس سے کسی جابلی نظام سے پرسکون اورمسلسل تعاون کی رخصت کسی حال میں نہیں نکالی جاسکتی ، بلکہ ایسا کرنا بھی انہی شرا لَط اورا حساسات کے ساتھ ہوگا جن کے تحت ایک فردکسی شے محرام سے اپنی حاجت برآ ری کرسکتا ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ دل میں انتہائی کراہیت اور شدیدنفرت ہو، کم ہے کم مقدار میں استفادہ ہو، جلد سے جلداس سے چھٹکارا پانے کی بتابانہ جدوجہد ہو، اور اس مجبوری کے عالم میں بھی کسی''حلال وطیب''صورتِ حال کی تدبیریں ہوں، ب قراریاں ہوں، زبان اس کے ذکر میں مصروف اور دل اس کی فکر میں ڈوبا ہوا ہو لیکن اگریہ سب پچھ نہ ہوتو دراصل بدرخصت اضطرار کا نہایت غلط استعال ہوگا، بیگویا اپنی رائے اور خواہش کے لئے آیت قرآنیکوآلہ کر

# پیشوایانِ دین کی خصوصی ذھے داریاں

اس باب میں پیشوایانِ دین کی پوزیش انتہائی نازک ہے، دوسروں کی غلط شہادت دین کووہ نقصان نہیں پہنچاسکتی جوان حضرات کی پہنچاسکتی ہے۔ یہ سی قوم کی انتہائی بدشمتی ہے کہ جولوگ اس کے کمر پتے پکڑ کراس کو حضیضِ جاہلیت کی طرف جانے سے رو کئے پر مامور ہوں، وہ بھی اس آ وارہ روی میں اوروں کے ہم رکاب ہو جائیں۔اس کے بیمعنیٰ ہیں کہ نہ صرف باہر کی دنیا میں بلکہ خودملّت کے اندر بھی بی تصور جڑیں پکڑنے لگے کہ

اسلام کا بنا کوئی نظام زندگی ہے ہی نہیں ، اور مسلمان کے لئے بالکل جائز ہے کہ وہ جس اصول سیاست ، جس اصولِ معاشرت ، جس اصولِ حکومت اور جس اصولِ تدن کو جاہے اپنا لے۔ ایسی مغالطہ آفریں حالت میں دستور ساز و قانون ساز مجلسوں کی شرکت اسی درجے کا تعاون علی الاثم نه ہوگی جس درجے کا وہ فی الواقع ہے۔ بلکہ بیعوارض اس کے در جات حرمت کو کہیں بڑھا دیں گے، جس طرح کہ شراب اور سود کی حرمت اپنے مذکورہ عوارض کی بناپرایک مثالی حرمت بن گئی ہے۔افسوس ہے کہا گرمفادِ سلمین اور مفادِ اسلام میں بیلوگ فرق نہ کر سکیں ،اور مفاد مسلمین کے درد سے بے تاب ہو کروہ اسلام کے بہترین مفاد کو قربان کردیں ،حالانکہ وہ اصلاً مفادِ اسلام ہی کہ ذمے دار ہیں نہ کہ مفادِ سلمین کے ۔علاوہ ازیں انہیں اس رمز سے ناوا قف نہ ہونا جا ہے کہ مفادِ مسلمین کاحقیقی تحفظ بھی مفاد اسلام کے تحفظ ہی میں پوشیدہ ہے۔اگر چہ ابتدا میں عارضی نتائج اس کے خلاف ہی کیوں نہ نظر آئیں لیکن اگران کا حساس قلب مفاوّقو می کےمعاملے میں اتناصبر نہیں کرسکتا ،اوران کا جی چاہتا ہے کہ بروفت اس کے تحفظ کا سامان ہوتا رہے تو بھی ان کوسو چنا چاہئے کہ اس قومی خدمت کے لئے ان کی ملت میں ماشاءاللہ کوئی قحط الرجال نہیں ہے۔وہ جن کرسیوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں ان پروہ خودا گرنہ بیٹھیں تو دوسرے' خدام ملت'' انہیں پر کرنے کے لئے ہمہوفت موجود ہیں۔اور بہ تعداد کثیر موجود ہیں۔ پھران پر کیا مصیبت آئی ہے، جو بے دینی کا پیلم اپنے ہی ہاتھوں اٹھانے کے لئے وہ بے قرار ہیں۔ کیوں نہیں اسے وہ دوسرول کے لئے چھوڑ دیتے اورخودایے اصل مقصر حیات کی قندیل روشن رکھتے۔اسلام قرآن الله اور رسول ﷺ کاان پرکم از کم اتنا توحق ہے ہی کہ وہ اپنے عمل سے ان حرکتوں کوسندِ تقدیس نہ عطا فر مائیں ، جن کو خدابیزاری کاطوفان جنم دے رہا ہے۔ بیلوگ تو عالم اسباب میں اسلام کی آخری پناہ گاہ ہیں،اگران کے دربار ہے بھی اس غریب کوروکھا جواب ل گیا، تواب وہ اپنا حالِ زار کے سنانے جائے گا؟

سے بزرگ یا در کھیں کہ نظام حکومت اور سیاست کی حدود اب قریب قریب وہاں پہنچ کرختم ہوتے ہیں جہاں انسانی زندگی کے مسائل ختم ہوتے ہیں، اس لئے کسی جابلی نظام سے تعاون اور عملی اظہارِ وفاداری ان کو اپنی کسی حد پر بمشکل ہی گئے دے گا، بی تعاون ان کے لئے ایک دلدل ثابت ہوگا جس میں بھنسے ہوئے ان کے قدم روز بروز اور گہرائی میں دھنستے چلے جا کمیں گے۔وہ صرف اسی پر مجبور نہ ہوں گے کہ اپنے ملک میں سیکولرزم کا قصیدہ بروز اور گہرائی میں دھنستے جلے جا کمیں اسلامی نظام کا لفظ سننے میں آگیا تو اس سے انہیں اپنی پیشانی پر بل لا نا پر محصور نہ ہوں کے کہ ایپ بیشانی پر بل لا نا

# ''اهون البليّنين'' کي سپر

اس بحث میں "اھون البلیتین" کے فقہی ضا بطے کوا یک ڈھال سابنالیا گیا ہے۔اور دین وشر بعت کے گئے ہی اصولی مطالبوں کواسی ڈھال پر لے کررد کر دیا جاتا ہے۔حالانکہ جہاں تک مسکد زیر بحث کا تعلق ہے بید دو بلا کول میں سے بلکی بلا کا اختیار کرنانہیں ہے بلکہ بجائے خودا یک نئی بلا کی تخلیق ہے جوموجودہ بلا (یابلا کول) سے کہیں زیادہ خود مہلک ہے۔مان لیجئے کہ مسلمان کے حصے میں اس وقت صرف بلا ئیں ہی بلا ئیں رہ گئی ہیں اور اس کے لئے دویا دوسے زائد بلا کول میں سے کسی نہ کسی بلا کا انتخاب کرنا ہی مقدر ہے، کیونکہ اب اس کے لئے دویا دوسے زائد بلا کول میں سے کسی نہ کسی بلا کہا دی اور کی دویا دوسے زائد بلا کول میں سے کسی نہ کسی بلا یہی رہ گئی ہے کہ وہ نظام جا بلی کا علم بردار بن جاتی ہو گئی ہے کہ وہ نظام جا بلی کا علم بردار بن مازی کرنے گئے ، اور پھر وہ سب بچھ کرے جواس کا نقاضا ہے؟ کیا اسلام کے نمائندوں ، حق کے شاہدوں معروف کے تم برداروں اور اقامت دین کے ذمے داروں کے لئے بہی سب سے ہلکی مصیبت ہے؟ اگر بیہ معروف کے تم برداروں اور اقامت دین کے ذمے داروں کے لئے بہی سب سے ہلکی مصیبت ہے وغریب ہوگا وہ دین جوا پنی بنیادی تعلیمات تک کی مسلس خلاف ورزی کو بھی اھون البلیّات کہ کرٹال دے۔

پھرستم بالائے ستم یہ کہ یہ بلا جوئی بھی اس حال میں کی جارہی ہے جب اچھی راہیں موجود ہیں۔کسی دھار مک پر چارک،کسی نیشنلٹ نیتا،کسی سوشلٹ رہنما،کسی کمیونٹ لیڈر کی زبان پر قفل نہیں،کوئی نہیں، جو

کسی ''برا'' کے اختیار کرنے پر ہی مجبور ہو، بلکہ سارے کے سارے پوری بے باکی سے اپنے مقاصد کی اشاعت وا قامت میں دن رات منہک ہیں، مگرا یک دین حق کے علم بردار ہی ایسے ہیں جن کے لئے ساری آزادیاں چھنی ہوئی ہیں، جو مجبور ہیں کہ زبان پراپنے مقصد حیات کا نام بھی نہ لا کیں، جن کے مقسوم میں بس بلا کیں ہی بلا کیں ہیں، وہ نہ اپنے مشن کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ اس کی اشاعت کر سکتے ہیں، نہ اس کی دعوت دے سکتے ہیں، نہ اس کے لئے جدو جہد کر سکتے ہیں! یہ حالات کا کیسا غلط اندازہ ہے؟ کوئی آ تکھیں رکھنے والا یہ کسے باور کرسکتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنی منزل مقصود کی مخالف سمت ہی میں حرکت کرنے پر مجبور ہے۔ یقینا صحیح سمت چلنے کی راہ پوری طرح کھلی ہوئی ہے ئے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہماراذ وقی نگاہ ہی فاسد ہو چکا ہو، اور ہمیں بس مختلف بلاؤں میں انتخاب ہی کی سوجستی رہے، کہیں اس انداز فکر کی تہد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سوئے ظن تو کا منہیں کر رہا ہے کہ ہم اس کے دین کا نام لیتے ہی اپنے گھروں سے اچک لئے جا کیں گے۔ زمین گراے کہا تا میں ہے کہا ورآ سان ہم پرٹوٹ پڑے گا۔ اگر ایسا ہے تو صدافسوس، کیونکہ اس نے تو ہم سے کہا ورت ہی اور کہا ہو اور ہی وعدے کے ہیں۔

حقیقت بیہ کواصون البلیّین کے اصول کا نہایت غلط انطباق کیا جارہا ہے۔ اس اصول کا موقع استعال کے کھاس طرح کے حالات میں ہوتا ہے کہ فرض کر لیجئے مسلمانوں کا ایک گروہ کسی شتی میں سوار ہے، اس پردشمن نے گولہ باری کر دی یا اس میں آگ لگا دی ، جس کے بعد ان مسلمانوں کے سامنے دوہی راستے ہیں ، یا تو وہ برستور شتی میں بیٹے رہیں اور گولہ باری اور آگ کی ہلاکتوں سے دو جارہوں یا پھر سمندر میں پھاند پڑیں ، اور غرقا بی کے خطرات مول لیس۔ ایسی حالت میں شریعت کا حکم سے ہے کہ جور و بیہ مقابلتاً کم خطرناک اور پچھزیادہ قابل برداشت معلوم ہواسی کواختیار کرنا چا ہے ۔ اب اندازہ لگا لیجئے تکوم مسلمانوں کے حالات کا۔ کیا فی الواقع وہ جاہلیت مسلّط سے دل کھول کر تعاون کرنے اور اسلام کے صریح اصول واحکام کی خلاف ورزیاں کرنے پر وہ جاہلیت متسلّط سے دل کھول کر تعاون کرنے اور اسلام کے صریح اصول واحکام کی خلاف ورزیاں کرنے پر ویسے ہی منہ کی دوہ ہلاکتوں میں سے کسی نہ کسی ہلاکت کے اختیار کرنے پر مجبور ہیں جسے کہ ذکورہ بالا امثال کے اہل کشتی آگ اور پانی کی دوہ ہلاکتوں میں سے کسی نہ کسی ہلاکت کے اختیار کرنے پر مجبور ہیں؟

1 صحیح ست چلنے کی مکمل را ہیں بھی ہند بھی نہیں ہو سکتیں کہ بلاؤں کے انتخاب کے چکر میں پڑا جائے کیونکہ فرمان رسول ہے:'' یہ دین ہمیشہ قائم رہے گامسلمانوں کی ایک جماعت اس پرلڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔'' (مسلم بھکوۃ کتاب اجہاد)

### اسوهٔ بوشفی کاغلط''استعال''

جابلی اور غیر اسلامی نظام سے تعاون کی بحث میں سیدنا حضرت یوسٹ کی مصری زندگی کوبھی بطور استدلال پیش کیا جا تا ہے۔لیکن بیاستدلال نہیں بلکہ''استعال'' ہے جواپنے افکار واعمال کے لئے کیا جا تا ہے۔ یہ اصل حالات سے بے جرم سکہ زیر بحث کو حضرت مِمدوح کے واقعے سے جوڑ دیا جا تا ہے۔ یہ استباطاس وقت صحیح ہوتا جب یہ ثابت ہوتا کہ حضرت یوسٹ نے حکومت کاکل اقتد ارنہیں بلکہ جزی اقتد ار مصل کیا تھا، اقتد ارسنجا لئے وقت وہ منصب نبوت پر فائز ہو چکے تھے، اور فرعون مصراس وقت بدستور غیر مسلم تھا۔ مگریہ تنیوں ہی باتیں نہصرف یہ کہ ثابت نہیں، بلکہ حقیقت حال اس کے برعکس ہی نظر آتی ہے۔آگ ماس اجمال کی مدل تفصیل پیش کریں گے،اس سے پہلے ایک ضروری اصول استباط سمجھے لیجئے۔

مسائل شرعیہ پرغور وفکر کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اصل سے فرع کی طرف منصوص سے مفہوم کی طرف ، مفصل سے مجمل کی طرف، واضح سے مبہم کی طرف اور محکم سے متشابہ کی طرف چلا کرتے ہیں کسی بات کے سوچنے اوراستنباط کرنے کا پیطریقہ قطعاً غلط، غیرعلمی اور غیر دینی ہے کہ اسے کسی مجمل اور مبہم آیات یا حدیث کے بعید اشارات سے کرید کرید کر زکالا جائے ، درال حالیکہ اس کے لئے واضح اور محکم نصوص موجود ہول۔اگر آپ امت کی تاریخ افتراق پر گہری نظر ڈالیں تو پائیں گے کہ افتراق کا بیم ہلک فتنہ بالعموم اسی غلط انداز فکر و استناط کاشرہ ہے۔خداکی کتاب اپنے بارے میں تبنیان البک لِ شَدی وِکانعرہ لگاتی ہی رہی مگر غیرمتوازن د ماغوں نے اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دی ،اور واضح نصوص کی موجود گی میں وہ مجمل اور مبهم آیات واحادیث کی طرف رجوع کرتے رہے اور نت نے افکار وتصورات دین کے نام پر اختر اع کرتے رہے ، اور جب قرآن وسنت کے بعض مجمل بیانات سے انہوں نے اپنی پسند کی ایک بات نکال لی تو پلیٹ کران نصوص کی طرف متوجہ ہو لئے جومسئلہ متعلقہ کے بارے میں نہایت واضح تھے اور اس لئے اس کی نوعیت معین کرنے کے وہی اصل حقد اربھی تھے۔ یہاں پہنچ کر بجائے اس کے کہ وہ ان واضح نصوص کی روشنی میں اپنے غلط استنباط کی تقیچ کر لیتے ،انہوں نے یہ کیا کہ الٹی انہی نصوص کے ساتھ دھینگامشتی شروع کر دی اور تاویلات کی خراد پر چڑھا کرانہیں اپنے مزعومات کےمطابق ڈھال لیا۔ بیا گرچہ ہے بڑی افسوسناک بات،کیکن اس کے وجود کا انکار

بھی ممکن نہیں، اور بیساری افسوسنا کے صورت ِ حال اس کیج اندیثی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے محکمات ِ دین کو پیچیے اور اشارات و کنایات ِ نصوص کوآ گے رکھ لیا، پھراپنے اپنے ذوق کے مطابق نئے نئے فلسفے اور نقطے ایجاد کرتے اور سب کوقر آن سے لا کروابستہ کرتے رہے۔ حالانکہ سلامتی کی راہ سمت مخالف میں تھی۔

(۱) اصول کوسا منے رکھ کرحضرت بوسٹ کی ''ملازمت مصر'' کے معاملے پرغور سیجئے:

(الف) كفروجالميت كتعاون اورموالات كى بار بين تطعى ، محكم اورواضح نصوص موجود بين ، مثلاً وَلا تَعَاوَنُو اعلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ اور وَالْمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانَهُ عَنِ المُنْكُو، اور وَقَدُ أُمِرُوا اَنُ يَحْفُرُوا بِهِ (اى بالطَّاغوت) اور إن الحُكمُ إلَّا لِلّهِ اور وَمَن لَّم يَحُكُمُ بِمَا اَنُولَ اللَّهُ فَاوُلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ. اور إتَّبِعُوا مَا أُنُولَ اللَّهُ عَنْ رَبِّكُمُ وَلَا تَتَبِعُوا مِن دُونِه اَولِيَآء اور هُوالَّذِى هُمُ الكَافِرُونَ. اور إتَّبِعُوا مَا أُنُولَ اللَّهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اور لَا تَتَبِعُوا مِن دُونِه اولِيَآء اور هُوالَّذِى ارْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اور لَا تَتَّخِذُوا اليَهُودُوالنَّصَارَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَغِيره آيات ، غيرَمَن رَآئ مِنكُمُ مُّنكراً اللهُ عَيْرُهُ اللهِ مَنْ كُلِّ مُسُلِمٍ بَيْنَ ظَهَرَ اني فَلُولَ اللهُ عَيْرُهُ اللهِ اللهِ مَن كُلِّ مُسُلِمٍ بَيْنَ ظَهَرَ اني المُشُوكِينَ وغيره اللهُ اللهُ عَبْرة اللهُ اللهُ عَنْ وَغِيره اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَيْرَهُ اللهُ اللهُ عَنْ مُعَلِمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرَهُ اللهُ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرَهُ اللهُ عَيْرَهُ اللهُ اللهُ

(ب) بلا استثنا تمام انبیائے کرام کا مقصد بعثت یہ تھا کہ لوگوں ئے کوالہ واحد کی بندگی (پرستش اور اطاعت) کی دعوت دیں (وَلَقَدُ بَعَثُنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ ) الله تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے دین (نظام عقائد واعمالِ حیات) کواللہ کی اس زمین پرقائم کریں (شَسرَعَ لَکُمُ مِنَ الدِّینَ .....اَن اَقِیمُوَ اللّذِینَ)

(ج) بلااستناسارے ہی انبیاء کی قطعی پوزیشن پڑی کہ وہ دوسرے انسانوں کے مطاع مطلق ہیں (وَ مَسا اَرُسَلُنَا مِن رَّسُولُ إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ)" اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، مگراس واسطے کہ اس کا حکم مانے اللّٰہ کے فرمان سے "رانساء ۱۲٪) نہ یہ کہ وہ خود ہی کسی اور کے ، جی کہ مم برداران کفر کے پیرومطیع اور چپا کر ہوں۔ اللّٰہ کے فرمان سے "رانساء ۱۲٪) نہ یہ کہ وہ خود ہی کسی اور کے ، جی کی مطری ان بنیا دی باتوں کو نگاہ میں رکھئے ، پھر قرآن کے ان لفظوں پر نظر ڈالیئے جن میں حیات یوسفی کی مصری تاریخ بیان کرتے ہوئے ان کی زبان سے اِجْعَدُ نینی عَلَیٰ خَزَ آئِنِ الْاَدُ ضِ" مجھے کو مقرر کر ملک کے خز انوں اور کے مکر کی تعریف اور اس کے حدود و سعت کو سامنے رکھیے جس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے۔

پ'ریوسد: ۵۵) کامطالبہ (نہ کہ درخواست ) نہ کور ہے۔ اس کے بعد غور کیجئے کہ اس واقعے سے نظام کفر کے ساتھ ''تعاون'' کی سند جواز کسی طرح بہم پہنچتی ہے؟ ایک طرف تو اسنے سارے محکم نصوص اور واضح ہدایات ہیں، دوسری طرف قرآن کا بیر مجمل بیان کہ حضرت یوسٹ نے شاو مصر سے فر مایا تھا'' مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر''۔ اس دوفقطی بیان کے سوانہ تو قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے کہ حضرت یوسف گا اس وقت دینی مقام کیا تھا؟ آیا ابھی وہ منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تھے یا نہیں؟ نہ وہ اس حقیقت کا کوئی انکشاف کرتا ہے کہ اس '' تقرر'' کے وقت خود شاوِ مصر کا کیا حال تھا؟ اس کے سامنے تو حید کی دعوت پیش ہوچکی تھی یا نہیں؟ اور اگر پیش ہوچکی تھی تو اس نے جواب کیا دیا تھا؟ انکار میں یا اقرار میں؟

اب صورت واقعہ کے اس مجمل خاکے میں تفصیل کا رنگ بھرنا تو بہر حال ضروری ہے، کہاس کے بغیر مسللہ تعاون کے شمن میں اس سے استدلال کیا ہی نہیں جاسکتا۔ سوال سے ہے کہ وہ رنگ کیا ہو؟ یعنی کہ اس اجمال کی تفصیل کیا مجھی جائے ۔ کیا ایسی جو مذکورہ بالانصوص اور محکمات سے متصادم ہو جاتی ہو؟ یا ایسی جوان سے ہم آ جنگی رکھتی ہو؟ اگر کوئی دین کے محکم ضوابط اور قرآن کے اصولی حقائق کی پرواہ نہیں کرنا چاہتا تو بلا شباس کے لئے ہرراہ کھلی ہوئی ہے، وہ جس پر چاہے پوری آزادی کے ساتھ جاسکتا ہے،اورایک پیغیمر کے بارے میں جو تصورات چاہے رکھ سکتا ہے، وہ حضرت یوسٹ کوفرعون مصر کے سامنے ملازمت کی درخواست دینے والاعظہرا سكتاب، وه خَسزَ آئِن الأرُض كاتر جمه مالياتِ حكومت سے كرسكتا ہے، وہ كه سكتا ہے كه اس حصول اقتداريا حصول ملازمت کے وقت حضرت یوسٹ خلعت نبوت سے بھی سرفراز ہو چکے تھے،اور فرعون بدستور کافراور مشرک تھا، باایں ہمہوہ درخواستِ ملازمت پیش کرتے ہیں، فرعون اسے شرفِ قبول عطافر ما تاہے، اور حضرتِ مدوح دوشِ مبارک پر نبوت کی خلعتِ ربانی ڈالے کا فر ومشرک فرعون کے زیر سایہ ایک فرض شناس اور اطاعت گزار حاکم کا پارٹ ادا کرنے لگتے ہیں.....کین جن کے اندراتنی جرأت نہ ہووہ تو غور وفکر کا بیرو بیہ اختیار کرنے سے رہے، وہ اس قتم کا تصور بھی اگر کریں گے تو قرآن کے وہ محکم نصوص، جن کا حوالہ ابھی گزرا، ان کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، وہ پوچیس گے، جب بلا استثنا ہرنبی مطاعِ مطلق بن کرآیا ہے تو تمہیں کیسے یہ جسارت ہوئی کہ یوسٹ صدیق کو کا فرومشرک فرعون کامطیع بناد کھاؤ؟ وہ سوال کریں گے کہ ہرنبی تو دنیا میں خدا کا دین قائم کرنے آیا تھا، بیتم حضرت یوسٹ کو دین فرعون کامحافظ ونگراں کس بناپر کہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ

ہر پیغیبرتو خداکی بندگی، اور طواغیت سے بغاوت کرانے پر مامورتھا، تم نے کیسے گواراکیا کہ لیسٹ کفرعون جیسے طاغوت کا اطاعت گزار مان لو؟ ظاہر ہے کہ ان جیسے سوالوں کا جواب دینا آسان نہیں۔اس لئے سلامتی فکر کی راہ یقنیناً دوسری ہوگی۔ بیراہ وہ ہوگی جوان نصوص سے کتر اکر نہ جاتی ہو بلکہ ان کے بچے سے ہوکر نکلتی ہو، جواس اصولِ تاویل کی روشنی میں متعین ہوئی ہوجس سے ابھی آپ تعارف حاصل کر چکے ہیں۔ غور وفکر کا پیطریقہ یقیناً واقعے کی کوئی اور ہی شکل چاہے گا۔اس لحاظ سے حقائق کی کھاس طرح کے ہونے چاہئیں:

- (۱) حضرت یوسٹ نے اقتدار حکومت کے لئے درخواست نہیں کی ، بلکہ اس کا مطالبہ کیا ہوگا۔ (۲) اقتدار بھی جزئی نہیں بلکہ کلی مانگا ہوگا۔
  - (۳) کیا عجب کی حضرتِ امروح اس وقت تک منصب نبوت پر مامور نه ہوئے ہوں۔
    - (۴) کچھ بعیر نہیں، جوانتقالِ اقتدار کے وقت فرعون مشرف بداسلام ہو چکا ہو۔
- واقعے کی تصویر پچھاسی رنگ میں اس لئے ہونی چاہئے کہ قر آنی معیار نبوت پراگر تصویر پوری اتر تی ہے تو وہ یہی تصویر ہے۔

# واقعے کی صحیح تصویر دلائل کی روشنی میں

لیکن میں نہیں چا ہتا کہ آپ صرف اصولوں کی بنیاد پر ہی واقعے کی بیصور مانیں، اس لئے مزید اطمینان قلب کے لئے یہ بھی من لیجئے کہ قرآن کے واضح اشارات اور تورات کی بعض تصریحات اور اس کے بعض کنایات سے واقعے کی روح یہی بنتی ہے، جبیبا کہ بننا چاہئے ۔ کیونکہ کتابِ الٰہی کی ممتاز ترین صفت ہی یہی ہے کہ اس کے مطالب میں شمّہ برابر بھی اختلاف و تضاد نہیں، یہ تو ہوسکتا ہے کہ کسی مسئلے کی بابت وہ کچھ نہ کہے، دورونزد یک کاکوئی اشارہ بھی نہ کرے، مگرینہیں ہوسکتا کہ وہ کوئی بات کے یاضمنا کوئی اشارہ بھی کرے اور وہ اس کے دوسرے نصوص ومضامین میں سے ہم آ ہنگ نہ ہو۔ پس جب اس نے نبوت کا خاص معیار قائم کیا تو ممکن نہ تھا کہ کسی نبی کے احوال میں وہ بات کہی جائے جو اس معیار پر پوری نہ اترتی ہو۔ حضرت یوسٹ بھی اس اصول سے صرف نظر ممکن نہ تھا۔ چنا نچان کے حالات میں اسطور کے ہونے کو ہم نے تقاضائے اصول بتایا ہے وہ قرآن اور تورات دونوں کے الفاظ اور بین السطور جن امور کے ہونے کو ہم نے تقاضائے اصول بتایا ہے وہ قرآن اور تورات دونوں کے الفاظ اور بین السطور

رتھ کھینچے کے لئے ہر گز تیار نہیں ہوں، کہ بندہ حق اس لئے دنیا میں آتا ہی نہیں۔

(۲) مطالبہ بھی جزوا قتدار، لینی وزارت مال کا نہ تھا، بلکہ عملاً کلی اختیار کا تھا، اسے اقتدار کا جوکاروبارِ سلطنت کے آزادانہ سرانجام دینے کے لئے ضروری ہے۔ مَلِک اور فرعون ہونے کالفظی خطاب، چندمو تیوں کا کھلونا جے تاج کہتے ہیں، اور سرخ وسیاہ آبنوں کے چند شختے جسے تخت کہا جا تا ہے، یہ چیزیں خواہ عرف عام میں کتنی ہی اہمیت اور عظمت کیوں نہ رکھتی ہوں، مگر عملاً نظام حکومت میں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ پس یہ چیزیں تو فرعون مصرکے اپنے پاس رہنے دیں اور باقی کے بارے میں آپ کا مطالبہ ہوا کہ سب میرے والے چیزیں تو فرعون مصرکے اپنے پاس رہنے دیں اور باقی کے بارے میں آپ کا مطالبہ ہوا کہ سب میرے والے کردی جائیں۔ قرآن میں اس کلی افتدار کی طرف کھلے اشارے اور تو رات کی واضح تصریحات موجود ہیں۔ بعضول خسر آن میں اس کلی افتدار کی طرف کھلے اشارے اور تو رات کی واضح تصریحات موجود ہیں۔ بعضول خسر آن نفظ اصطلاح قرآنی میں غلّے کے انبار اور سیم وزر کے ڈھیر کے معنی میں نہیں آتا، جیسا کہ مکان کیا جا تا ہے۔ اسکے لئے قرآنی اصطلاح ''کنز''''مال' اور '' ثمرات' وغیرہ کی ہے۔

آپ کے ہاتھ میں وزارت داخلہ (ہوم منسٹری) بھی تھی۔ آپ کے بھائی بنیا مین کو قدرت نے ایک خاص حکمت سے آپ کے پاس رکوادیا، اسکی بابت قرآن فرما تا ہے کہ مَا کَانَ لِیَا خُدَاَ خَاهُ فِی دِیْنِ الْمَلِکِ حَکمت سے آپ کے پاس رکوادیا، اسکی بابت قرآن فرما تا ہے کہ مَا کَانَ لِیَا خُدَاَ خَاهُ فِی دِیْنِ الْمَلِکِ (بوسف کے لئے سے جھائی کوشاہی قانون کے تحت پکڑتا (معلوم ہوا کہ پولس کے اختیارات بھی آپ ہی خود آپ ہی خود آپ ہی تھے، اور حکومت کا عدلیہ نام تھا آپ ہی کے ہاتھ میں تھے۔ بلکہ یوں کہئے کہ صاحب قضا (جج) بھی خود آپ ہی خود آپ ہی خود آپ ہی خود آپ ہی خود آپ کے حضور پیش نہ ہوتا، نہ آپ آپ ہی کی ذات مبارک کا۔ اگر صرف وزیر غذا یا وزیر مال ہوتے تو مقدمہ آپ کے حضور پیش نہ ہوتا، نہ آپ کے بھائی آپ سے بنیا مین کی رہائی کی التجاکرتے۔

عملاً تختِ سلطنت پر جلوہ افروز بھی آپ ہی ہوتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے والدین سرز مین کنعان ہے مصر پنچاتو:

وَ رَفَعَ اَبُويهِ عَلَى العَرِشِ (يون الله عَلَى العَرِشِ (يون الله عَلَى) " " اورآپ نے اپنے والدین کواٹھا کر تخت پر بٹھا لیا۔ "

ئ خزائن كى قرآنى اصطلاح كامطلب على ئادب وقرآن نے يدييان كيا ہے: حَوَّا اَفِن ُ اللَّهِ اى مَقَدُورَاتُه الْخ يعنى خزائن اللَّهِ اى مَقَدُورَاتُه الْخ يعنى خزائن اللَّهِ اى مَقَدُورَاتُه الْخ يعنى خزائن اللَّه على ماداللَّد تعالى كى قدرتِ خاص كى تمام چيزيں اور باتيں ہيں (مفردات امام داغب)

سے بالوضاحت متر شح ہوتے ہیں۔ جن کی مخضر تفصیل ہیہے:

(۱) حضرت بوسٹ نے اقتدار حکومت کے لئے درخواست نہیں دی تھی بلکہ مطالبہ کیا تھا، اس کا ثبوت قرآن کے ان لفظوں سے ملتا ہے:

> وَقَالَ المَلِكُ ائتُونِى بِهِ اَسْتَخُلِصُهُ لِنَفُسِى فَلَمَّا كَلَّمَّهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيُنَا مَكِيُنٌ اَمِيُنٌ . قَالَ اجْعَلْنِى عَلَى خَزَ آئِنِ الأَرْضِ الْ (يسف ٥٥) (يسف ٥٥)

> ''اور بادشاہ نے کہا:''اسے میرے پاس لاؤاس کو میں اپنامقرب خاص بناؤں گا ''پس جب (وہ آیا اور) اس نے اس سے گفتگو کی تو کہا آج سے تم میرے حضور صاحب مرتبت اور میرے معتمد ہو۔ تب یوسٹ نے کہا کہ مجھے''خزائن ارض' پر مقرر فرماد یجئے''

صاف بات ہے کہ حضرت یوسٹ نے اِجع کُونی عَلَی حَوَ آئِنِ الاَدُ ضِ اس وقت فرمایا جب شاہ مصر آپ کو اپنا مقرب خاص، اپنا معتمدا و را پی نگا ہوں میں ذی و جاہت گھہرا نے کا آپ کے رو ہر واعلان کر چکا تھا نظا ہر ہے کہ '' مکین امین'' گھیرا نے کا مطلب بیہ ہر گرنہیں کہ انہیں اس نے اپنے در بار کا ایک '' رتن' بنا کر رکھنا چا ہا تھا، بلکہ اس کا صرت کہ معایہ ہے کہ اس نے کاروبارِ حکومت کے خمن میں ان کو اپنا معتمد، اور بااختیار معتمد عقر رکر نے کی پیشکش کی تھی ۔ اب جو اس کے جو اب میں حضرت موصوف نے اِجھ کُونین محتمد اور بااختیار معتمد مقرر کرنے کی پیشکش کی تھی ۔ اب جو اس کے جو اب میں حضرت موصوف نے اِجھ کُونین محتمد کے خطرے کے فراست ایمانی کا ایک غیر معمولی ہوت ہے ۔ ورندا گر بیسوی صدی کا کوئی خان بہادر ہوتا تو گلب 'زنداں ہے آتے ہی ایمانی کا ایک غیر معمولی پیش کش کوئی کر فرعون کے رو ہر وفرش ہوجا تا ، اور اگر کوئی کا مریڈ ہوتا تو وہ بھی اس ' حکسا منے ادب واشکر کا سراپائے خاموش ضرور ہی بن جا تا ، اور پھر انظار میں ہوتا کہ دیکھیں اس ' حکین امین' ہونے کی علی تعیر کیا ہوتی ہے ۔ مرحضرت کی فراست ایمانی نے ، جس پر پیچھے سے نورِ نبوت بھی پڑ رہا تھا ، معا موقع کی نزاکت محسوں کرلی ، اور اظہارِ شکر وا متنان کا تصور کے بغیر اس کے سامنے آپ نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ موقع کی نزاکت محسوں کرلی ، اور اظہارِ شکر وامتنان کا تصور کے بغیر اس کے سامنے آپ نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ موقع کی نزاکت محسوں کرلی ، اور اظہارِ شکر وامتنان کا تصور کے بغیر اس کے سامنے آپ نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ موقع کی نزاکت محسار نے '' خزائین ارض' پر متصرف کر دیجئے ، تب تو میں اس محمل کو تول کرتا ہوں ، ورند آپ کے اقتدار کا

اوران كسامنا بن اقتداركا حال شكروسياس كساتھ يول بيان فرمايا: رَبِّ قَدُ اتَيَتَنِيُ مِنَ المُلُكِ (يسف:١٠١) "پروردگار! تونے مجھے حکومت بخش ہے۔"

یادرہے کہ جس وقت آپ بیسب کچھ کہدرہے تھے، فرعون مصر بقید حیات تھا۔ (پیدائش، باب ۴۵) کیا بید کارنا ہےاورا قوال کسی وزیرغذااورافسرِ مال کے ہوسکتے ہیں، یاایک آ مرمطلق ہی ہے ممکن ہیں؟

بقول تودات: .....فرعون حضرت یوسٹ سے پہلی ملاقات اور گفتگو کے بعد ہی آپ کی فراست کا گرویدہ ہوجا تا ہے اور اس آن اپنے خدام کوخطاب کر کے کہتا ہے:

'' کیا ہم کوالیہ آ دمی جیسا ہے ہے، جس میں خدا کی روح ہے، مل سکتا ہے؟ اور فرعون نے یوسف سے کہا'' چونکہ خدا نے تختے ہے سب پچھ مجھا دیا ہے اس لئے تیری ما نند دانش منداور عقل مندکوئی نہیں۔ سوتو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایا تیرے تھم پر چلے گی ۔ فقط تخت کا ما لک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔''اور فرعون نے یوسف سے کہا کہ'' دیکھ میں تختے سارے ملکِ مصر کا حاکم بنا تا ہوں ، اور فرعون نے اپنی انگشتری اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف کے ہاتھ میں پہنا دی ، اور اسے باریک کتان کے لباس میں آراستہ کرواکر سونے کا طوق اس کے گلے میں پہنایا اور اس نے اسے اپنے دوسرے رتھ میں سوار کراکر اس کے آگے میں نہنایا اور اس نے اسے سارے ملکِ مصر کا حاکم بنا دیا۔ اور فرعون نے یوسف سے کہا تا ہوں اور تیرے تھم کے باخی کو اور اس نے اسے سارے ملکِ مصر میں اپناہا تھے یاؤں ہلانے نہ پائیگا۔

اور فرعون نے یوسف کا نام' جہال پناہ' رکھا ( کتاب پیدائش:۲۸۔۳۵)

ان روز روش سے زیادہ تصریحات کو پڑھئے اور ان لوگوں کے حسن فکر کی داد دیجئے جو حضرت یوسٹ کو فرعون کا بس ایک افسر فرعون کا بس ایک افسرِ مال گمان کرتے ہیں ،اور انہیں جیسے یہ پچھانا گوارسا ہے کہ حضرتِ ممدوح کو کلی اختیارات کاما لک سمجھیں۔

(۳) گمانِ غالب ہیہ ہے کہ حضرت یوسٹ اس وقت منصبِ نبوت پر سرفراز بھی نہیں ہوئے تھے۔ جب شاہ مصر نے انہیں بیاختیارات سونیے۔قرائن حسب ذیل ہیں:

(الف) تورات کا بیان ہے کہ اس وقت حضرتِ موصوف کی عمر مبارک صرف تمیں سال تھی

(پیدائش: ۴۲) قرآن نے اگر چاان کی عمر کی کوئی صراحت نہیں گی ہے، مگراس کے اشارات تورات کے بیان کی تائیدہی میں ہیں۔ قرآنی بیان یہ کہ جب وہ مصرمیں بکے ہیں تواجعی ان کا دور شاب شروع بھی نہیں ہواتھا،

بلکہ یہ دوراس وقت شروع ہواجب آپ عزیز مصر کے یہاں چندسال گزار پچے (فَلَمَّا بَلَغُ اَشُدَّهُ ) پھر جلدہی جیل جانا ہوتا ہے، اور پچھسال قید و بند کی زندگی گزار نے کے بعدر ہا ہوتے ہیں۔ اندازہ سیجے تو قرآن سے بھی یہی کوئی میں بتیں برس کی عمر معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے کوئی دجہ نہیں کہ ہم اس باب میں تورات کے بیان کو صحیح نہ بچھیں۔ اب غور سیجئے کہ یہ پچئاگی فہم و عقل کی عمر ہے یا نہیں؟ اور عموماً نبوت کے لئے سنت اِلٰہی کس من و سال کا انتخاب کرتی رہی ہے؟ جہاں تک اندازہ کا م کرتا ہے چالیس ہی سال کی عمر میں بالعموم حضرات انبیاء کو بارسالت اٹھانے پر مامور کیا گیا ہے۔ اس لئے اگر یہ قیاس کیا جائے تو بچا نہ ہوگا کہ حضرت یوسٹ حکومت بارسالت اٹھانے پر مامور کیا گیا ہے۔ اس لئے اگر یہ قیاس کیا جائے تو بچا نہ ہوگا کہ حضرت یوسٹ حکومت میں اس کے دخت نبی نہ تھے، اور اب تک آپ نے جودعوت تو حید کا جوکام کیا تھاوہ بحثیت امتِ یعقوبی کے ایک میں تھاوہ بحثیت امتِ یعقوبی کے ایک ساتھ اور بھی پختہ ہوگیا تھا۔

(ب) نظام سلطنت سنجالنے کے کوئی آٹھ نوسال بعد آپ کے بھائی غلّہ لینے آپ کے پاس آئے تو ایک موقع پر آپ کواس طرح خطاب کرتے ہیں:

يَاايُّهَا الْعَزِيْرُ إِنَّ لَهُ اَباً شيْخاً كَبِيْراً -الْ(يِسن، ۵۸)
"الحِرْيز!اس نِچَكاايك بهت، ي بوڙهاباپ ہے-"الخ

نبوت کاشرف وامتیاز الیانہیں ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو کسی اور خطاب سے مخاطب کیا جائے ۔ ۔ اگر اس وقت حضرت یوسٹ نبی ہوتے تو ان کے بھائی انہیں عزیز کہنے کے بجائے یقیناً اللہ کارسول ہی کہہ کر مخاطب کرتے ۔ نہ صرف اس لحاظ سے کہ نبی کا خطاب عزیز کے مقابلے میں کہیں محترم ومکرم ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ موقع اس کا متقاضی تھا۔ وہ اپنے بھائی بنیا مین کوچھوڑ دینے کے لئے رحم کی التجا کررہے تھے، اور اس راز سے ناواقف نہ تھے کہ ''نیوسف کے ہوتے ہوئے''عوزیز'' یوسف سے رحم کی درخواست کرنا جمافت ہے۔''عزیز'' تو نام ہے چیکر جاہ واقتدار کا، جو لیجنا شاذ و نا در ہی جانتا ہے، جب کہ نبوت رحم وشفقت کا مجسمہ ہوتی ہے، اور نہیں جانتی کہ سائل کو ٹھکرایا کس طرح جاتا ہے۔

ہوگی جواینے دامن میں ایک جلیل القدر پیغیمر کی ذات سے متعلق بڑی پستیاں بھی رکھتی ہے،اوراس کے لئے کوئی دلیل اور قرین بھی موجوز نہیں؟ سوائے اس کے کہ ہم نے خزائن کا ترجمہ مال و دولت پڑھر کھا ہے، فرعون کے معنیٰ از لی وابدی کا فر کے جانتے ہیں ، جو بھی مسلمان ہوہی نہیں سکتا ،اور حضرت یوسٹ کوقر آن نے پیغمبر کہا ہے،اس کئے ان کے نام سے جو بات بھی کہی جائے گی وہ لاز ماان کے پیغیبر ہونے کے بعد ہی کی ہوگی، پیر دوسری بات ہے کہاس سے ہماری اپنی مطلب براری ہوئی جاتی ہے ایکن شایداس میں دورا کیں نہیں ہوسکتیں كهاس گروه پاك كى حرمت كودانسته يا نا دانسته يول استعال كرنامنافي ايمان مو-

(ما هنامه "زندگی" رام پور، جلد ۷، ثاره ان نومبر و دسمبر ۱۹۵۱ مرصفر ورتیج الاول ۱۳۱۱ ه، ثاره ۳ جنوری ۱۹۵۲ و مررج الثانی ایسیاه )

نظام طاغوت سے برأت از مولا ناصدرالدین اصلاحی ً نوك: اس كتاب كومفادعامد كتحت غيرتجارتي بنياد برشائع كيا كياسي-

نظام طاغوت سے برأت \_

(4) فرعون مصر حضرت یوسٹ کے ہاتھوں مشرف بداسلام ہو چکا تھا۔ قرائن ودلائل یہ ہیں: (الف) تورات کی عبارت ہم ابھی نقل کرآئے ہیں اس کے ان لفظوں پر دوبارہ نظر ڈالئے' کیا ہم کوالیا آ دمی جیسا یہ ہے،جس میں خدا کی روح ہے۔الخ''

'' فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدانے تجھے پیسب کچھ مجھادیا ہے۔''

کیا بیالفاظ کسی کا فر،کسی مشرک،کسی باغی خدا کے ہو سکتے ہیں؟ فرعون''خدا کی روح''اور''خدا کے سمجھا دیے'' کے الفاظ اس طرح بول رہاہے گویا توحید کا کوئی بڑار مزشناس ہے۔

(ب)عقلاً یہ بات ایک عجوبے ہے کم نہیں کہ فرعون کفر وشرک کا دلدادہ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسے خض کواپنا مختار کل بنادے جوجیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی کفروشرک کے خلاف تنج بے نیام تھا، اور باہر نکلنے کے بعد نہ جانے کیا کچھ ہوگیا ہوگا۔ پورا فلسفہ تاریخ اس امرکی تو جینہیں کرسکتا کہ باہم فطری مخالفت رکھنے والے دوحقائق بوں ہم آ ہنگ ہو گئے ہوں گے۔ بیرتو قطعی بات ہے کہ حضرت پوسٹ نے فرعون کے سامنے دعوتِ تو حید پیش کی ہوگی ، بلکہ یہ بھی اغلب، بلکہ اغلب ہے بھی کچھزا کد ہے کہ فرعون نے'' خدائی روح رکھنے والے'' اس پاک انسان کی بات مان لی ہوگی۔ورنہ ایک کافر، ایک مشرک، ایک ''فرعون'' (اینے معروف معنوں میں ) کا فر،مشرک اور'' فرعون'' رہتے ہوئے بھی ایک خاموش مومن اور ایک موحد ہی نہیں ،ایمان وتو حید کے یر جوش داعی سے اتناخوش اور راضی ہو کیسے سکتا ہے کہ اپناسب کچھاس کے حوالے کر دے؟ یقیناً اگر ہو سکتا ہے تو اسی وقت ہوسکتا ہے جب کفروا بمان دونوں ہی کچھ کچھاپنی جگہمیں چھوڑ دیں،اورا گران میں سے ایک بھی اپنی خودی پر قائم رہا تو یہ اتحاد و اختلاف ممکن نہیں ۔ بیسویں صدی کے کفر و ایمان تو اتنے ''فراخ دل اور روادار''ضرور ہیں،مگر بیسویںصدی قبل مسیح میں اس رواداری کا پیۃ لگا نابساد شوار ہے۔خیر کفر کی حد تک دشوار نہ سہی ۔ مگرایمان (اورایمان بھی ایمانِ بوشفی ) کے بارے میں بیسو نے طن دل کو کس طرح گوارا ہو؟

چنانچہ علائے اسلام میں ایسے لوگ موجود میں جوفرعون کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔مشہور مفسر عامد فرماتے ہیں کہ شاہ مصر مسلمان ہو گیا تھا (ابنِ جریر، کشاف)۔

ان حقائق اورامکانات قریبه کا جائزه لیئئے اور پھر دیکھئے کہ حضرت یوسٹ کی تاریخ کانفیج مرقع کیا ہوسکتا ہے، کیاان قرائن اور حقائق کی موجود گی میں واقعۂ زیر بحث کی الیم صورت گری پراصرار کرنا کوئی مناسب بات